# د. نبيل فاروق

Dr. NABIL FAROUK

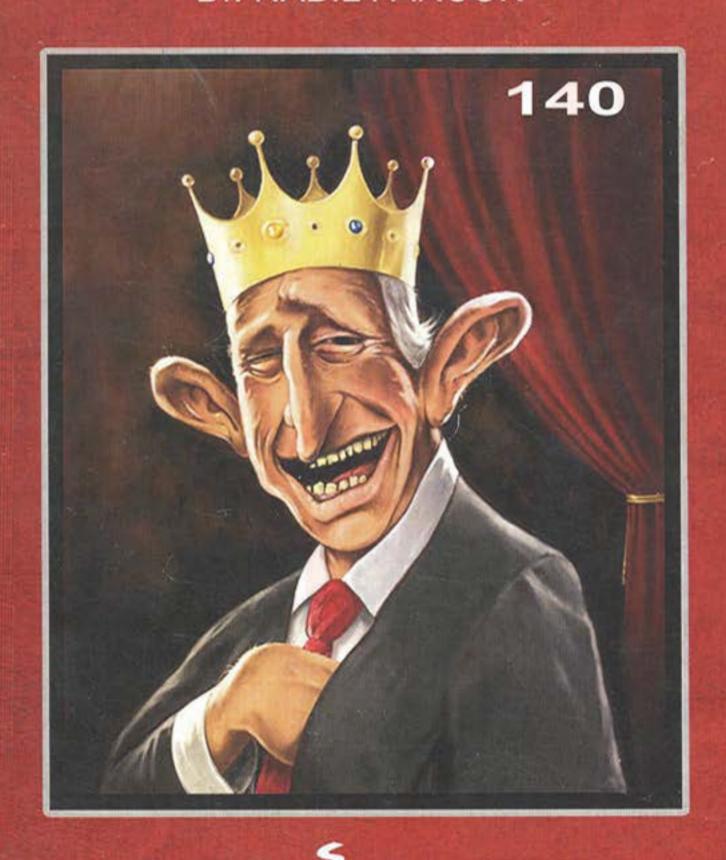

CAOU GUIS Rewayatz.com



#### Dr. NABIL FAROUK

# لا تقرأ هذا الكتاب !!!

يامن تذوب عشقاً في نظام حكم إلى حد هوس يعميك عن أخطائه وسلبياته ...

يامن لا يؤمن بحرية الفكر وقيمة المصارحة ... يامن يرى صالحه فى مسايرة ومنافقة نظام مستبد ... يامن ينتمى إلى فكر أمني عتيق لا يؤمن إلا بالشومة والبلطة ... يامن راهن على أن دوام الحال ليس من المحال وليس لله سبحانه

أرجوك ... لا تقرأ هذا الكتاب أبداً

وتعالى وحده ...





# عزبة أبوهم

# د .نبيل فاروق

الطبعة الأولي



دار دَوِّن للنشر والتوزيع

سأل طفل اباه: ما معنى الفساد السياسي ؟!! فأجابه : لن أخبرك يا بنى لانه أمر يصعب عليك فهمه واستبعابه في هذا السن لكن دعنى أقرب لك الأمر ... أنا أصرف على البيت لذلك فلنطلق على اسم الرأسمالية ... و أمك تنظم شؤون البيت لذلك سنطلق عليها اسم الحكومة ... و أنت حت تصرفها لذلك فسنطلق عليك اسم الشعب ... و أخوك الصغير هو أملنا فسنطلق عليه اسم لمستقبل ... أما الخادمة التي عندنا فهي تعيش من ورائناً لذا سنطلق عليها اسم القوى الكادحة ... اذهب يا بنى وفكر عساك تصل الى نتيجة... و في الليل لم يستطع الطفل ان ينام ... فنهض من نومه قلقاً وسمع صوت أخيه الصغير يبكى فذهب اليه فوجده قد بلٌ حفاضته ... ذهب ليخبر أمِه فوجدها غارقة في نوم عميق ولم تستيقظ . و تعجب أن والده ليس نائما جُوارهاً فذهب ليبحث عن أبيه ... لكنه سمع أصواتاً عجيبة في حجرة الخادمة نظر من ثقب الباب ليجد أباه معها !! و في اليوم التالي قال الولد لأبيه : لقد عرفت يا أبي معنى

الفساد السياسي ... سأله الأب: وماذا عرفت ؟

أجابه الولد " عندما تلهو الرأسمالية بالقوى الكادحة وتكون الحكومة نائمة في سبات عميق فيصبح الشعب قلقاً تائهاً مهملاً تماماً بينما يصبح المستقبل غارقا في القذارة ... هذا مافهمته عن السياسة با أبي ما رأيته بالأمس"

#### الديناصورات

فى البداية حكمت الديناصورات الأرض هكذا يقول العلم الحديث المبنى على دراسات ومشاهدات ومراجعات وتراكمات لسنوات من البحث الميدانى والعمل الشاق والديناصورات كانت لأيام مجدها . قوية . ضخمة ، شرسة ، وحشية ، ولكنها كانت تمتلك رءوساً صغيرة نسبة إلى حجمها الضخم وعقول أصغر لم تؤمن لها سبيل التطور والتقدم فاعتمدت لضعف عقولها على قوة أجسادها وشراستها وسيطرتها على ما حولها .

ولكن كل عدا لم يمنحها القدرة على البقاء عندما سقط عليها نيزك من السماء وأفسد مناخ الأرض لسنوات طوال عجزت خلالها عن تأمين عيشها في ظل الطقس الجديد لأنها لم تعتمد يوماً على عقلها أو لم تسع لحظة إلى التطوّر والعالم الجديد كان يُحتاج إلى عقول ذكية متطوّرة وليس إلى أحجام ضخمة متوحشة.

لهذا انقرضت الديناصورات...

وظهر الانسان على وجه الأرض ... وكانت بداية الحضارة ... الحقيقية... والتاريخ الطبيعى الذى لخصناه فى سطور قليلة لا يختلف كثيراً عن التاريخ البشرى الذى يتحدث عن الماضى ولا حتى عن ايامنا هذه التى نعانيها جميعاً .

الجزء الأول ( مصر بتاعتهم )

فنحن بالفعل نعيش عصر الديناصورات ... مازلنا خيا فيه كما سترون لو تلفتم حولكم !! ديناصورات ضخمة أنبابها انتخابات مزوّرة وسلطات غير شرعية ومخالبها أجهزة أمن شرسة وحشية بدلاً من أن تخدم الشعب وتصبح جزءاً منه ارتضت أن تكون مخلب فاسد لنظام أكثر فساداً لا هم لها طوال الوقت سوى قمع الشعب وإرهابه وإجباره على قبول حكّام فرضوا أنفسهم عليه فرضاً حتى اخر لحظة في اعمارهم التي تطول دوماً حتى تقصف أعمارنا في.

\* \* \*

راجع كل مشكلاتك ومتاعبك وحقوقك الضائعة فى مصر وستدرك بسرعة أن السبب هو أن من يحكمون كل شئ حولك هم ديناصورات!!

وهذا لا يتعلق بأعمارهم في المقام الأول ولكن بعقولهم ونظرتهم الأنبوبية المحدودة التي تعلموها في الستينات ومازالوا يصرون على تطبيقها حتى يومنا هذا على الرغم من ان العالم حولهم يتغيّر ويتبدّل ويتطوّر وينتقل إلى حضارة القرن الحادي والعشرين وهم مازالوا بعقولهم لم يتجاوزوا ستينيات القرن العشرين...

وهذا أمر طبيعى .... لأنهم ديناصورات ... ديناصورات شديدة الشراسة شديدة الشراسة بسلطتها شديدة القمعية

صغيرة الرءوس بفكرها الحدود ضعيفة العقول بذلك الماضى الذي تعيش فيه وترفض تطويره إلى الحاضر وبالتالي يستحيل أن تمتلك نظرة مستقبلية..

ديناصورات في كل موقع وكل مكان وكل إنجاه . ديناصور فني لا يرى الفن إلا في كل قديم فحسب ويرفض في شدة وعنف كل جديد بل ويتهم الفكر الجديد بأنه تافه وسخيف فقط لأنه عاجز عن فهمه أو التعايش معه . ديناصور أثار يبلغونه أن بعضهم التقط صوراً خليعة في منطقة أثرية فيصدر قراراً فريداً من نوعه بين كل المناطق الأثرية في الدنيا بمنع التصوير ، ديناصور أمنى يعجز عن فهم تكنولوجيا العصر الحديث فيمنع استخدامها وكأن بإمكانه هذا ويهدر وقته وطاقته في محاربة العلم والتطوّر بدلاً من أن يستفيد بهذا في خَقيق أمن حقيقي للشعب بدلاً من أن يستفيد بهذا في خَقيق أمن حقيقي للشعب الذي ينفق عليه ويفتح بيته ، ديناصور أدبى يرفض الإعتراف إلا بأدباء الماضي ويصر على أنهم الأعظم وعلى أن مصر لم تعد وّلادة ويستحيل أن تنجب أفضل نما أنجته في الماضي وطبعاً ديناصور سياسي .... !!!

\* \* \*

الماضى كان ذاخراً بعشرات الأنواع من الديناصورات من مختلف الأشكال والأنواع كان أخطرها وأشرسها وأكثرها عنفاً هو التيرانوساورس وهو ديناصور عنيف ضخم الحجم

صغير المخ حاد السمع ضعيف البصر قليل الذكاء . والحاضر يذخر أيضاً بعشرات الديناصورات في مختلف الجالات وعلى رأسهم ديناصورات السياسة الذين لا يُتلفون كثيراً عن ذلك التيرانوساورس القديم ..

إنهم يتحكمون في شعب عظيم قادر على أن يصنع منهم عمالقة في الدنيا لا تنمحي ذكراهم أبداً وعلى الرغم من هذا وبدلاً من أن يمنحوا هذا الشعب ما يستحقه من احترام وتقدير وعناية ورعاية فهم يصرون على ان عُكموه بالحديد والنار لا أن عُكموه بالحق والعدل والقانون . إنهم ضخام السلطة والسطوة والقوة ضئيلوا القدرة على كسب حب واحترام شعبهم ليس لديهم صبر على معالجة الأمور بالسياسة والحكمة لذا فهم يلقون الأمور كلها إلى الأمن ويطالبونه جُلول حاسمة وسريعة لها ولأن الأمن أيضاً ديناصوري النزعة ولا خكمه قوانين خمى الجنمع منه ومن أسياده الديناصورات الكبار فهو يلجأ مباشرة إلى العنف والقوة والقهر فيضرب ويبطش ويعتقل ويسجن دون اتهام أو شرعية والديناصورات الكبار منحوه قانون طوارئ طويل التيلة لا ينتهى أبداً ويوافق على مده دوماً أتباع الديناصورات الذين يختلون مقاعد الشرعية بلا شرعية لأن الديناصورات لم تسمع بعد عن الحرية والديموقراطية والانتخابات الفعلية أو سمعت ولم تستوعب عقولها الديناصورية الأمر خاصة وأنها قد تربت على مبدأ ديناصوري يقول ان الشعب مجرّد وجاهه

اجتماعية للحكام وليس له رأى أو اهمية اللهم إلا أن جُتمع ويصفق ويظهر في الصور وكانه يؤيد الحكومة التي تكبس على نفسه !!

\* \* \*

الفكر الديناصورى فكر محدود بمقدار صغر عقول الديناصورات وإصرارها على عدم التقدّم أو التطّور لذا فكل ديناصور يتصور أنه سيحكم الأرض إلى الأبد وأنه بدونه سيضطرب نظام الكون وينسى دوماً أن القبور مكتظة بأولئك الذين ظنوا أن الحياة لن تسير بدونهم ولكنها سارت وتقدمت وتطورت وفنى الديناصورات للأبد!! ومصر الأن خاول اللحاق بركب الحضارة والنطور ومواكبة القرن الحادى والعشرين ولكن الديناصورات يمنعونها ويجذبونها إلى الخلف في قوة وإصرار ويتحججون تارة بالإرهاب وتارة أخرى بالأمن القومى وتارة ثالثة بالحفاظ على مصر التى يخربونها ويدفعونها إلى التخلف ليل نهار فقط ليحافظوا على أمنهم الشخصى وبقائهم في السلطة وكتمانهم على أنفاسنا ولأنهم ديناصورات فمن المستحيل أن تقنعهم بقصور فكرهم وعقم أسلوبهم على المدى البعيد فالديناصورات لم تقنع بخطأ خَلَّفها إلا حينما أناها الموت وهي في بروج مشيدة ..

الديناصورات ستقاوم وخارب وتغضب وتعتقل وتسجن وتضع أمام الناس ألف مبرر ومبرر لهذا وستطلق كلاب

## مراءة مسبقت للتاريخ

أمنها لتعض كل من يعارض وتنشب مخالبها في لسان كل من يعترض .. ولكن كل هذا لن يجدى .. أكاد اسمع ضحكات الديناصورات وهي واثقة من أن كل هذا عبث في عبث وأنها ستبقى للأبد تماماً مثلما بقى شاه إيران ورئيس العراق ، ستبقى حتى يأتيها ذلك النيزك الذي لا تتوقع قدومه أبداً ..

ساعتها وعلى الرغم من إرادتها ستفنى الديناصورات وتباد من الأرض ..

وعندئذ فقط سيظهر الانسان في مصر وستبدأ الحضارة .. الحقيقية !!

\* \* \*

غن الأن في زمن انتهى فيه عصرهذا النظام وسقط كما سقطت كل النظم من قبله وضاع جبروته وانتهت مرحلة قمعه وسلطاته الديكتاتورية ونظمه الأمنية الفاشية التي لا تؤمن لحظة واحدة بالحرية وذهبت سطوة ديناصوراته وراحت قوتهم وجاء عصر جديد أيا كانت ماهيته وتغيّر فيه رؤساء الصحف القومية وأتي غيرهم يؤيدون النظام الجديد ويعتنقون أفكاره أو على الأقل بتظاهرون خلك !!

الفادم الجديد أياً كان سواء من نتوقّعه وننتظره جميعاً أو من لا يتوقّعه أحد سيحاول في البداية كسب التأييد الشعبي وحشد الجماهير حوله لذا فمهما كانت أفكاره الحقيقية التي لم يسفر عنها بعد سيسعى إلى منح الشعب المزيد من الحرية أو يتظاهر بذلك على الأقل لذا سيصدر عدة قرارات هامة في البداية .. قرار باعتبار المواطن المصرى مواطناً من الدرجة الأولى الممتازة وتكييف كمان وفور إصداره هذا القرار ستخرج مانشيتات الصحف القومية في الصباح التالى لتعلن لنا ان عصر السيادة الحقيقي قد بدأ وأن المصريين سيصبحون ولأول مرة سادة على أرضهم وأن القادم الجديد هو بابا وهو ماما وهو الدنيا

كلها وحتى تؤيد الخبر بالمعلومات ستفتح حتماً ملف هذا العصر وملف جبروته وسطوته وقساوته ..الخ...الخ...الخ سيكتب من تدلّهوا بالأمس في ذكر محاسن النظام يصفون كيف كان نظاماً جعل البلد في حالة فوضي وترك الحبل على الغارب لأعوانه وأتباعه فسعوا في الأرض فساداً وحصدوا دون حق جهد وعرق مال هذا الشعب وافلسوه ليثروا وجوّعوه ليتخموا وعروه ليكتسوا وقهروه ليستبدوا وكيف أنهم صنعوا من مصر دولة بوليسية للأمن فيها اليد العليا على كل شئ وكل شخص حتى المناصب العلمية التي لا تمنح إلا بعد الموافقة الأمنية لا العلمية العلمية العلمية التي يظهر فيها بصورة

\* \* \*

البطل و..... ولهذا تكملة.

والميزة الوحيدة لهذه المذكرات أن كل واحد لكى يثبت حسن سيرته سيفضح سيرة الأخرين ويقص المستخبى ويفضح بلاوى البلاوى على عينك يا تاجر ....

وسيدرك الجميع أي عصر كان هذا ....

رئيس مجلس الشعب الجديد سيروى كيف كانت تتخد القرارات وتصدر القوانين ورما ألف كتابا عن عدم دستورية التعديلات الدستورية الكابحة للحريات !!

وزير الداخلية الجديد سيجرى مقابلات تليفزيونية يؤكد فيها انه ليس مثل سلفه وانه يؤمن بالحرية وان أهم شئ لديه هو حسن معاملة المواطنين في أقسام الشرطة وأن مرحلة زائر الفجر قد ولت وانتهت بلا رجعة !!

ووزير الإعلام لا داع لأن يفعل شيئاً فأى شئ عادى سيفعله سبكشف المصيبة والكارثة !! يكفى أن ينتشل التليفزيون المصرى من مستنقع النفاق الزائد وتقبيل قعر جزمة النظام وأعوانه أما وزير المالية الجديد فستكون أمامه أكبر مشكلة بواجهها وزير مالية على الإطلاق !!

\* \* \*

وزير المالية القادم سيواجه أكبر مشكلة فى النظام الجديد فسلفه خرب الدنيا وأغرق العباد فى خضم من الضرائب والمكوس على طريقة نوبار باشا إللى مش غال قوى وأى نظام قادم لن يخفض أو يلغى أية ضريبة لأن النظام الحالى سيترك البلد على الحميد الجيد ورما يبيع حتى الحديدة لمن

يدفع ثمنها حتى ولو كان إسرائلياً ابن إسرائيلى ووزير المالية الجديد عليه تدبير موارد مالية والنظام الجديد لا يرغب في ان يبدأ فترة حكمه بتغيير قوانين العمل والإسكان وكل فلوس البلد أصبحت في سويسرا أو جزر الكناري فماذا يفعل؟!

ليست لدى فى الواقع إجابة على هذا السؤال ولست أظن ستكون لديه فبدون ان نعتاد الأنتاج والعمل لا فائدة ولا أمل ...

المهم ان النظام - أياً كان- سيبدأ عهده بتأبيد شعبى وبنظرة مستقبلية ورما برغبة فعلية فى الإصلاح والتطوير...

ولكنه لن يضع قوانين مؤيدة لهذا وإنما سيحرص فى كل قوانينه على ضمان استمرار سيطرته على الشعب فى كل الإنجاهات بناءاً على رأى مستشارى السوء الذين سيظهرون على الفور ليلتفوا حول النظام الجديد وليضمنوا مكاناً بعد ذبل النظام القديم ورجاله فى مذبلة البلد ومذبلة التاريخ ...

وهنا ستبدأ دورة الحكم المعتادة . من البداية ...

القادم الجديد سيحاول التعامل بروح جديدة ولكن هذا لن يحقق مصالح الملتفين حوله لذا فسيبذلون قصارى جهدهم حتى يقنعونه بالعودة إلى نظام سلفه وبتأمين نفسه والخوف من الشعب لأن الشعب المصري من وجهه نظرهم لا أمان له وستؤيدهم القوى المستفيدة وتبدأ محاولات السيطرة على القادم الجديد وغسل مخه

وتنظيفه بالصابون والكلور وبدء العمل عليه من الزيرو. و... وهنا تبدأ الحدوتة

على الرغم من أن القادم الجديد أياً كانت هويته سيرغب حتماً في كسب تأييد الشعب إلا أن من سيحيطون به سواء أكانوا من بقايا هذا العصر أو من أعدائهم سيحذرونه من هذه الطيبة الزائدة وسيطلبون من ألا يأمن كثيراً لهذا الشعب وأن الزمن لم يعد زمن عبد الناصر الذي لم يقابل الجماهير أبداً في سيارة مغلقة مصفحة ولا زمن السادات الذي كان يجوب البلاد في سيارة مكشوفة وليس حتى زمن الاحتماء بحب الشعب على الرغم من أنه لا السادات ولا ناصر لقيا مصرعهما وسط الشعب فجمال مات في فراشه والسادات وسط جيشه ...

وبالطبع سيرتب له الأمن عشرات المؤامرات التى خاك ضده والتى يقودها الحاج على القهوجي والواد حكشة صبى الميكانيكي وعلى حلمبوحة التربي وطبعاً سيقبض الأمن اليقظ على المتآمرين وسيعترف حكشة بأنه قائد السلاح العسكري وحلمبوحة بأنه مسئول الاتصال بالجهات الأجنبية في طلخا وديروط البلد أما الحاج على فهو مسئول التثقيف بدليل أنه عمل شهادة غو الأمية ...

وسيقلق القادم الجديد وخاف على حياته وهم طبعاً سيؤكدون له أن البلد لا يمكن أن بحيا بدونه، على الرغم من

#### مصر بتاعتهم

تاريخ مصر تاريخ جميل حافل بالاحتلال والاستعمار من الهكسوس إلى البيزنطيين إلى الرومان والعثمانيين والفرنسيين والانجليز ثم حركة يوليو !!!

ومنذ حركة يوليو ١٩٥١ بالذات شهد تاريخ مصر أكبّر خوّل جذرى للغاية ... ففى كل الحالات السابقة كان المحتلون يأتون من الخارج وكأى محتل غاصب كانوا يسعون لكسر إرادة الشعب وقطيم مقاومته وإخضاعه لإرادتهم وكان هذا يخفز الشعور الوطنى في أعماق الجميع فتحمى الدماء في عروقهم ويلتهبون حماساً ويشعرون بمصرهم ومصريتهم ويقاومون المحتل ويقاتلون ويضحون ويموتون حتى تستعيد مصر حريتها وكرامتها ... هذا لأنهم كانوا يشعرون وبقوة أن مصر مصرهم .كرامتها كرامتهم .وعزتها عزتهم وحريتها حريتهم .ومجدها مجدهم .... كانت مصر على الرغم من كل احتلال حقاً مصرهم .... كانت مصر على

ثم جاءت حركة يوليو من الداخل وسيطرت على البلد ووضعت كل شئ فى قبضتها . وأطلقت عشرات الشعارات الرنانة عن الحرية والمساواة وتكاتف قوى الشعب العاملة والديموقراطية . وبأن مصر ولأول مرة يحميها مصريون ... وصدتًق الناس

ومن هنا بدأ العصر المرير ... عصر الاحتلال الداخلى الذي يأتي فيه الاحتلال من الداخل ويقوم فيه مصريون باحتلال أن البلد مازال عُيا وكل من حكموه غَت التراب ظاهرياً أوفى جهنم الحمرا فعلياً والله أعلم ...

وهكذا يركب القادم الجديد سيارة مصفحة وينعزل داخلها عن الجماهير ورويداً رويداً يعتاد هذا ولا يعود يطيق حتى معرفة ما يجري في البلد. فيطيب الحال للبطانة وتبدأ في تصفية حساباتها مع سادة الأمس الذين صاروا أي كلام اليوم . ومن ثم يعود الفساد وتزداد الرشوة انتشاراً ويغرق البلد مرة أخرى في مستنفع أكثر عمقاً ...

سادة اليوم سيصبحون مهملي الغد وكل من ظلموه سيجد فرصته للانتقام والتاريخ سيعيد نفسه وتمضى الأيام ...

هل يبدو لكم هذا خيالياً أو ساخراً ؟!.. اقرأوا التاريخ وستدركون أنه ليس كذلك وأن تاريخ الأمس هو مجرّد قراءة مسبقة ... لتاريخ الغد !!!

\* \* \*

مصريين والسعى للسيطرة على مقاديرهم وكسر إرادتهم وسحق حريتهم وتدمير إحساسهم بمصريتهم ...

اعتبرت الحركة أن مصر غنيمة فازوا بها في معركة سهلة قصيرة خططوا لأن تستمر شهراً وتنتهي بإعادة محمد غيب إلى موقعه فإذا بهم في يوم وليلة ، يمتلكون البلد كلها ... وكانت تلك هي البداية !!

\* \* \*

رجال حركة بوليو من أكبرهم إلى أصغرهم لم يجل خاطرهم لحظة واحدة أنهم سيسطرون على مقادير بلد كامل بل ولم يستعدوا أبداً لهذا ولكن ضعف رجال الحكم أنذاك وخضوعهم لذلك الاحتلال الداخلي ومحاولاتهم الدءوبة لكسب ود من قاموا بالحركة حرَّكت نوازع القوة والسيطرة في نفوس القائمين بها أضف إلى هذا لذه السلطة التي لا تفوقها لذة كما يؤكد خبراء علم النفس لأنها تمنح صاحبها بالتبعية كل الملذات والشهوات الأخرى وهذا ما أثبته رجال الحركة وأتباعهم عندما حوّلوا البلد إلى معتقل كبير وكمموا الأفواه وقهروا الإرادة وعذَّبوا النفوس وانتهكوا الأعراض وقطعوا الرءوس التي طلبوا منها أن ترتفع بحجة أن عهد الاستبداد قد مضي . لكنه في الواقع كان قد بدأ !!!

ومع القهر والقمع والطغيان الذى لم تر مصر مثيلاً له حتى أيام غزوات التنار عرف المصريون ولأول مرة أن الاحتلال

الداخلى أعنف وأشرس وأضل سبيلاً من الاحتلال الخارجي ، ففى الأخير يشعر المصرى بشرعية المقاومة ، بينما مع الأوَّل يتهمونك بالخيانة العظمى ومحاولة قلب نظام الحكم إذا ما قاومت !!

وأدرك المصريون الحقيقة المرة ... أن مصر لم تعد مصرهم ... أصبحت مصر ملكاً لمن استولوا على السلطة فيها بالقوة والقهر والقمع والبطش ...

أصبحت مصر بتاعتهم ... مصر التزوير الانتخابى والخداع اللفظى والشعاراتى وأمن القمع والقهر والإرهاب وخطب الخداع واللف والدوران ... لم تعد مصر للمصريين ... أصبحت بتاعتهم ... بتاعة النظام وبس !!

\* \* \*

خَوَّلت مصر فى العهد الناصرى إلى آلة طغيان جبارة عكمها رجال اعتبروها عزبة أبوهم واعتبروا شعبها عبيداً وجوارى خُلقوا فقط لخدمتهم والويل لمن يعترض أو يتكلم أو حتى يفكَّر أو عِلم فى سره بالمقاومة ..

ولأن الشعب أدرك أن مصر لم تعد له فقد راح يقاوم السلطة المحتلة بوسائله الضعيفة التى لم يفهم أحداً سببها حينذاك فصار يتلف كل ما تملكه الحكومة من الطرق وحتى مقاعد الأتوبيسات لأن أحداً لم يعلمه أن هذا كله مال عام وأن المال العام ملك له باعتباره من الشعب ولكنه لم يكن حتى ليصدَّدق هذا لأن حكام الاحتلال صاروا

يملكون كل شئ في البلد وهذا يعنى أن المال العام مالهم وعليه هو أن يحرمهم منه بأي ثمن !!

ولأن مصر بتاعتهم وليست بتاعته فقد قرَّر أن يلقيها من قلبه إلى ما خلف ظهره فلم يبال بالعمل أو الإنتاج أو التحسين أو حتى مواعيد العمل الرسمية ...

وهكذا ضعف الإنتاج وتضاءل الاقتصاد وظهرت الفجوة بين المواطن والدولة وتغيرت المفاهيم فصار رجال الشرطة هم أعداء الشعب وليسوا في خدمته وأصبح أي مسئول في أي منصب هو فرعون زمانه وأصبح الفساد والتزييف والتزوير والرشوة والحسوبية هم أساس التعامل والجهنا من سيئ إلى أسوأ ، حتى جاء اليوم المشئوم ... يوم الخامس من يونيو ١٩٦٧ و ....

\* \* \*

عندما بدأ العدوان الثلاثى على مصر عام ١٩٥١ كان رجال حركة يوليو يسيطرون على كل شئ وعلى الصحافة والإعلام والرأى وخدعون أو يتصورون أنهم خدعون الشعب بعبارتهم الفخمة وكلماتهم البرّاقة وكذبهم المكشوف .. ولأن الكذب والبهتان والتزوير بتاعهم لا يمكن أن يؤدّى إلا إلى ضعف الدولة وعجزها فقد جاءت إسرائيل واكتسحت سيناء وهزمت الجيش المصرى شر هزمة ولولا الانذار الأمريكي السوفيتي لكان الإحتلال الإنجليزي قد عاد مرة أخرى إلى أرضنا بسبب فساد حكامنا ..

وعلى الرغم من هذا وكما احتفل صدام حسين بأم المعارك احتفلنا خن بعيد النصر وكذبنا على أنفسنا وكذبوا هم على شعبهم وأوهموه بأنهم قد انتصروا ببراعتهم وذكاءهم بل وتمت ترقية قائد الجيش المهزوم إلى رتبة المشير احتفالاً بنصر زائف لم يتحقق !!

ولأن مصر بناعتهم لم يفتح أحداً فمه أو يذكر الحقيقة أو ينساءل عن هذه السابقة المدهشة في التاريخ حيث ينهزم قائد عسكرى فتتم ترقيتة ولأن القائد ورجاله على الرغم من هذه المظاهرة الكاذبة كانوا يعرفون الحقيقة ويدركون أنهم قد أنهزموا شر هزيمة فقد توترت أعصابهم وأفرغوا غلهم في شعبهم الذي رأوا ضحكاته وسمعوا سخرياته على الرغم من كل ما فعلته أبواقهم الكاذبة فازدادوا شراسة وعنفاً وعاشت البلاد خت شعار ( لا شئ يعلو فوق صوت المعركة ) أسود أيامها وانقهرت الإرادة أكثر وأكثر والأبواق التي هتفت بنصر زائف ازدادت نفاقاً ورياءاً

\* \* \*

فجأة وبعد أن أطلقوا على الهزيمة اسم الدلع (نكسة) وبعد أن رقص عضو مجلس أمة محترم لأن جمال عبد الناصر قرَّر العودة إلى الحكم وبعد قهر وطغيان واستبداد فوجئت مصر كلها ذات ليلة بنائب الرئيس أنذاك – أنور

السادات- يخبر الأمة وينعى إليها زعيمها . جمال عبد الناصر!!

مات جمال وجاء أنور السادات من بعده وهو يدرك كم الفساد الرهيب الذى تعانى منه الدولة ولكن قبضته كانت أقوى بطبيعة الحال بعد تصفية عبد الحكيم عامر وانكسار الجيش عقب الهزيمة وحالة الضياع التى يعانى منها الشعب وجلم فيها بيد تنتشله من ذلك المستنقع ...

جاء السادات وحوله جبابرة مصر وقادة كل مراكزها الحيوية وكلهم يعتبرونه مجرَّد خيال مآتة يجلس على مقعد المواجهة فحسب في حين يحكمون هم ويتحكمون كما أعتادوا ... لكن فجأة وفي ليلة واحدة . فاجأ السادات الكل بأنه ثعلب أكثر بما كانوا يتصوَّرون وجمع كل هؤلاء في سلة واحدة . وخلَّص البلاد منهم وأعلن أنه يبدأ عصر جديد ... وهللَّ الشعب الطيب الغلبان وتصوَّر أن مصر قد عادت إليه وشاهد السادات يهدم المعتقلات ويحرق أشرطة التسجيل ويحارب الفاسدين ويطلق الحريات ويخطط للبناء ... وانتشى الشعب وصدَّق لطيبة قلبه أن الحداية بتحدَّف كتاكيت وأن مصر ستعود مرة أخرى للمصريين خاصة وأن سنوات حكم السادات الأولى أوحت بذلك كثيراً!!

\* \* \*

فترة حكم السادات الأولى أثبتت أين تكمن قوة المصريين بالظبط .فما أن أشعرهم السادات بالأمان وبأن مصر هي

مصرهم وليست مصر الحتلين الداخليين حتى عملوا كالأسود وأعادوا بناء قوتهم وخاضوا حرب أكتوبر ١٩٧٣ بقوة ارعبت عدوهم وحققت لهم نصراً عظيماً وعبوراً مدهشاً وخفقت قلوب المصريين مع علمهم الذى رأوه يرتفع ولأوَّل مرة خفاقاً بنصر حقيقى جاول البعض تشويهه الآن كجزء من حالة الغضب الحالية وهم لا يدركون أنهم بتشويهه حكمون على أنفسهم بعار ما بعده عار ...

وارتفعت أعلام النصر خفّاقة فى مصر وعاش المصريبون أعظم لحظات حياتهم وهم يهللون للنصر وجُتفلون بتولية وترقية أول قائد منتصر حقيقى لرتبة المشير وشعر كل رجل وامرأة وطفل فى مصر أن مصر وطنه وبلده. وبتاعته .. للمرة الأولى !!

ولكن ، ولأن كل هذا يتم بالإرادة السامية وحدها ولأنه لا يوجد دستور حريات حقيقى أو نظام قانونى قوى عُقَّق الأمن والحرية والاستقرار للبلاد والعباد ولأن النظام منذ حركة يوليو أصبح فرعونياً إرادة الحاكم فوق إرادة كل قانون فقد أفلتت أعصاب من منح في النهاية ولم عُتمل تبعات ما منحه فقررً أن ينتقل من المنح إلى المنع ...

ولكن الأمر لم يكن سهلاً إلى هذا الحد فقد يدوم نظام مستبد لسنوات وسنوات ولكن ما أن تلوح لحمة للخلاص منه وينتعش الامل بهذا في النفوس حتى يصير من المستحيل وشديد الخطر أن يفكر حتى من منحوا تلك

اللمحة عن التراجع عنها .... لذا فما أن ثار السادات وفقد أعصابه وفتح اكبر حملة اعتقالات في التاريخ حتى لاحت النهاية .... وقد كان فعلاً !!

فى يوم احتفاله بانتصاره ووسط جيشه وقواتة وحراسه وكل نظم أمنه ... تم اغتيال أنور السادات ...

سيل الاتهامات انهال من كل صوب والكل راح يتهم الكل حتى من يستحيل اتهامهم ولكن وأياً كانت الحقيقة فقد انتهى عصر السادات بكل محاسنه ومساوئه وكل انتصاراته وتراجعاته وكل حريته وفرعونيتة وحربه وسلامه وبدأ عصر جديد في مصر ...

عصر كانت بدايته - التى لم تصل إلى نهاية أبداً - هى قانون طوارئ مند مستمر يتجدّد تلقائياً ويبلغ المصريين بوضوح وصراحة ومع استبداد الأمر وهيمنته وسيطرته أن مصر عادت إلى الحتلين ولم تعد مصر بتاعته ... بل صارت وعلى غو واضح صريح وجمح أحياناً ... مصر بتاعتهم هم فق ما ال

غرق الشعب كله في عصر جعلهم يترحمون فيه كل صباح ومساء وعبر صلواتهم الخمسة على عصري عبد الناصر والسادات وربما حتى على عصر الاحتلال البريطاني!! عند بداية هذا العصر استبشر الشعب خيراً بقائده الجديد وخاصة أنه قد بدأ عهده بقرار الإفراج عن جميع المعتقلين

اللذين كان اعتقالهم أحد أهم أسباب اغتيال سلفه الذى انتقاه من بين جميع من حوله ليسلمه الأمانة ويضع بين يديه وفي عقله وضميره مستقبل شعب عظيم .. البداية كانت رائعة ولكن أيضاً بدون الدعامات الرئيسية لأي حكم صحيح ... بدون حريات أو ضمانات أو ضوابط أو سيادة قانون ... وطبعاً التقيل جاي !!

\* \* \*

بدأ عصر مبارك بداية عنيفة للغاية ورما اعنف بكثير ما بدأت به حركة يوليو عصرها فقد كانت البداية هي اغتيال أنور السادات وانطلاق الجماعات الإسلامية في محاولة لإستغلال حالة الاضطراب التي سادت مصر عقب الاغتيال للسيطرة على الشارع المصرى واسقاط الحكومة ما استتبع عدة إجراءات عنيفة للسيطرة على الموقف ونقل السلطة الشرعية دون إراقة أنهار من الدم أو دون الدخول في حرب أهلية مدمًّرة ...

ومن هنا كان قانون الطوارئ اللعين الذى كتم على أنفاسنا ووصم عصراً بأكمله بوصمة قد لا يدركها أصحابها الآن لأنهم في غيَّهم يعمهون ولكنه سيكون وصمة عار لعصر بأكمله يتغنى ليلاً نهارا "بسيادة القانون وهو بحيا لثلاثة عقود كاملة في ظل قانون طوارئ لا ينتهي !!

وعلى الرغم من تلك البداية العنيفة فقد كان عصر مبارك في بداياته يبشر بالخير إذ بدا الرئيس رجلاً بسيطاً هادئاً يتروَّى

جيداً قبل اثناد قراراته وكان وقتها قريباً من الناس حتى أنه ظهر ذات مرة مع المذيعة بجوى ابراهيم في برنامجها الشهير وقتها ( فكّر ثوان واكسب دقائق ) ولبّى طلب مواطن مصرى بسيط. وذهب لزيارته!!

ونام الناس وفى بطونهم شادر بطيخ صيفى أحمر عالسكين منصوَّرين أنهم سيعيشون عصرهم الذهبى فى ظل رئيس لم يتعال عن زيارة مواطن بسيط فى بيته تلبية لرغبته على الرغم من أن قبول الرئيس لدعوة مواطن له لحضور حفل زفافه قد خوّلت فيما بعد إلى فيلم كوميدى له دلالة سياسية واضحة!!

ثم بدأت الصورة تتخذ شكلاً جديداً مع بداية عصر عنف الجماعات الإسلامية ولجوئها إلى الرصاص لفرض فكرها ووصايتها على المجتمع وعصر الظلام المتمثّل في سيطرة الفكر الوهابي السلفي على الشارع المصري ...

المتابع غير المتحبَّز لعصر مبارك يلاحظ الاخطاء العديدة التى شابت التجربة من بدايتها بدءاً من تولى الرئيس رئاسة أحد الاحزاب في الدولة في حين المفترض أنه رئيس لكل الأحزاب وليس رئيساً لحزب واحد. والقول بأن هذا بحث في بعض النظم الديموقراطية فهو قولة حق يراد بها باطل: ببساطة لأن النظام لدينا ليس نظاماً ديموقراطياً بل هو نظام أبوى لو ترك فيه الرئيس حزباً وانتقل إلى آخر ستنهال الإستقالات على الحزب القديم وتنهال بنفس عددها طلبات

التحاق بالحزب الجديد وهذا ماحدث بالفعل في عصر السادات وهو نظام سيادي مائة في المائة بدليل أن مجلس الشعب المنتخب بالوسيلة التي نعرفها كلنا والذي لم يتغيّر رئيسه منذ الأزل جُتمع ويتظاهر بدراسة القوانين التي تطلبها الحكومة لضمان السيطرة على الشعب ويوافق عليها في جلسة أو جلستين في حين يقضى سنوات في تأجيل عرض قوانين أخرى تؤثّر في مسار امة كاملة لأن في تأجيل عرض قوانين أخرى تؤثّر في مسار امة كاملة لأن الحكومة لم تتقدَّم بها أو لأن الذي تقدَّم بها نائب معارض أو لأنها لن تؤدي إلى السيطرة على الناس وسلب مافي جيوبهم

المهم أن التجربة بدأت بخطأ هام وجوهرى وخطأ بالغ الخطورة ألا وهو قانون الطوارئ؛ فالحكومة نفسها تعلم أن رجال أمنها ليسوا ملائكة بل مصريين يعانون من عقدة السطوة وسادية السيطرة وإذا ما وضعت فى أيديهم قانون طوارئ دون مواد غتم الحفاظ على كرامة وآدمية وحرية المواطن وخاسب بشدة على المساس بها فهم سيتكبرون ويتجبرون وسيصبحون شوكة مؤلة فى ظهر الشعب الذى لن يبغضهم ويعتبرهم وحدهم أعداء بل ستمتد كراهيته وعلى غو تلقائى وطبيعى إلى النظام نفسه بحيث سيشعر مع مرور الوقت أن مصر بناعتهم وليست مصره هو وبمعنى عبر معلن أنهم كنظام قد احتلوا البلد ...

مع بدايات عصر مبارك وعلى الرغم من قانون الطوارئ ومن حالة التجبَّر الذى رافقها او رما بسببه شهدت مصر أعنف مرحلة عدوانية عقائدية رما في تاريخها كله ...

اغتالوا رفعت الحجوب وكان رئيساً لجلس الشعب وحاولوا اغتيال صفوت الشريف وكان وزيراً للإعلام وكمنوا للافواج السياحية في محاولة لقتل السياح عقاباً لهم على دخول مصر التى يفترض أن يدخلوها بسلام آمنين واشتعلت الامور حتى أن الأمن قد رفع حالة الطوارئ أكثر وهو الإجراء الوحيد الذي جُيده وبلجأ إليه أي نظام مستبد فانتقلت الجماعات الإسلامية إلى موجة اغتيال رجال الشرطة ومباحث أمن الدولة فرفعت الدولة حالة التحفَّز أكثر وأكثر وصار الصراع بينها وبين الجماعات الإسلامية يتخذ صورة حرب شعواء وقرأنا في الشوارع والطرقات شعار ( قتيل بقتيل ) واخذ الشعب العادى جنباً وبدأ يعتبر الحكومة متمثلة في رجال أمنها حكومة احتلال طاغية فابتعد عن الساحة كلية واكتفى بالسعى خلف لقمة عيشه وبسب ولعن النظام ليل نهار وبداخله شعور جارف بأن كل هذا عديم الجدوى لأن مصر ليست له ...

مصر بتاعتهم .. بتاعة النظام .. وأعوانه !!

ومع هذه الموجة الأمنية التى قاهلت تماماً حقوق الإنسان وحتى الحيوان ولم تعد تبالى إلا بفرض إرادتها وسيطرتها على كل شئ وأى شئ لم يعد المواطن العادى يشعر بالأمن أو الأمان وانشغلت كل أجهزة الدولة بمكافحة الإرهاب الداخلي كما أسموه وقاهلت وظائفها الأصلية كحامية

للشعب وغوّلت من حاميها إلى حراميها وطمحت في المزيد والمزيد من السطوة ..

وكان من الطبيعى والحال هكذا أن يلتف الامن بكل أجهزته حول الرئيس وأن يحيطه بسياج حديدى ليس لحمايته بالدرجة الأولى وإنما لعزله عن شعبه وإخافته منه ومنع وصول شكواه إليه ..

\* \* \*

مع السياج الأمنى القوى الذى أحاط بالرئيس كان من الطبيعى أن ينتابه شعور بأنه يحكم شعباً من الأعداء كلهم بتربصون به ويسعون خلفه ويضمرون له الشر وساعد الأمن على تضخيم هذا الشعور وضاعف من إجراءات حماية الرئيس إلى حد المبالغة المقززة إن جاز القول وصارت خركاته من أعقد الأمور التي يبغضها المواطن العادى كل البغض لما تسببه له من ارتباك في حياته ومتطلباته واحتياجاته وجور على بلد كامل من أجل الهوس الزائد عن اللزوم جداً لحماية أو التظاهر بحماية رجل واحد كما يقول بروس شناير الخبير الأمنى العالى والذي يصف ما يحدث في مصر بأنه استعراض أمنى يستهدف به الأمن إرهاب المواطن بالدرجة الاولى وإثبات القوة أمام القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس بالدرجة الأولى متازة تكييف وفيديو كمان !!

ثم تأزرت أجهزة الدولة كلها لتنافق الرئيس وتفخَّم من ذاته وتفنعه بأنه أحكم وأعدل وأرجح وأعظم وأعقل من حكم مصر وأنه ما ينطق إلا دررًا وما يأمر إلا عدلًا وما يفكَّر إلا صواباً ورما لأن هذا سيجلب عليهم سخطاً شديداً فقد أحجموا عن وصفه بالنبوة والعياذ بالله ...

وفى نفس الوقت الذى كان الكل منشغلاً فيه بالأمن السياسى وجماية الرئيس وحده صارت الدولة بلا حماية وبدأ الفساد ينمو فيها كرد فعل طبيعى ...

\* \* \*

يقول العامة فى أحاديثهم اليومية إن كبار رجال الدولة يسعون لنشر الفساد فى البلاد حتى يصبح الشعب كله فاسداً فلا يقف أمامهم أحد عندما يفسدون لأن الفاسد لن خاسب فاسدين أو مرتشين ..

الناس تردَّد هذا الكلام في الشارع : لأنها لا تستطيع تصديق موجة الفساد الرهيبة التي سادت البلاد في هذا العصر كما لم تسد في أي عصر آخر إلا إذا كان وراءها كبار البلد الذين اعتبر الناس أن مصر بتاعتهم وأنهم يمتلكونها بكل ما عليها ومن عليها ..

والواقع أن الفساد الرهيب الذي يمتد من القمة إلى القاع صار سمة سيتندر بها التاريخ عن هذا العصر الذي يتحدثون فيه طوال الوقت عن الشفافية وطهارة اليد التي تستحق قطعها وحرقها وكنس تراب الشارع بها . بعد أن

أطلقت موجة فساد لم يشهد لها التاريخ مثيلاً وصلت مع مرور الوقت والانعدام التام للشفافية والحقيقة إلى موجة وقحة . جُجة . لا تراعى حتى المظاهر ولا خاول مداراته خلف واجهة أنيقة لأن فئة الكبار نفسها صارت واثقة من أن مصر بتاعتهم مش بتاعة الشعب الذى هو في نظرهم مجرَّد مظهر شيك للحكم وإرادة يستطيعون تزييفها بالقهر والقمع وقانون الطوارئ وخدمه أيضاً إذا استلزم الأمر...

ولقد بدأ الفساد حذراً ومستنراً وراء شعارات زائفة كما غدث في كل النظم الفاشية أو القمعية ثم أدرك بعد وهلة أن أحداً لن عاسبه مادام الكل منشغلاً بدولة الرجل الواحد التي عند كل الجهود فيها لحماية رجل واحد فانطلق...

\* \* \*

غياب الحرية والدبموقراطية الحقيقية في هذا العصر وخويل البلد إلى دولة بماليك كل بملوك منهم بخظى بخماية واحد من الأكابر أدى إلى حتمية وجود سياسة خاصة تستلزم تدليع هؤلاء الماليك لضمان ولائهم للنظام وهذا التدليع يشمل إغراق العطايا والثنايا ومنح التصاريح والموافقات وغض البصر أيضاً عن بعض التجاووزات البسيطة مثل غرق العبارات وفشل المونديالات وسرقة المال العام وفساد الذمم وغيرها طبعاً !! وهكذا وكرد فعل طبيعى خوّلت الدولة إلى إقطاعيات كبيرة يحكم

كل منها مملوك من مماليك النظام يدرك جيداً أن النظام - والنظام وحده - هو الذي يضعه في مكانه إذا كان من المؤيدين والموالين له ولاءاً كاملاً وعضواً في حزبه وهو وحده الذي يغدق عليه بلا حساب من أموال الشعب وهو وحده أيضاً الذي سيرفعه من منصبه إذا ما غضب عليه يوماً ... فلماذا إذن يبالي بالشعب في روحه أو غدوه ؟!!

إنه مملوك للنظام وليس للشعب ومهمته لكى يحافظ على القطاعيته أن يضع رأسه فى الطين كل يوم وهو يلعق نعل حذاء النظام وينافقه فى كل صباح ومساء . ثم وبسبب هذا يضع جزمته على رقبة الشعب ويغرس رأسه فى طين المذلة والفقر والحاجة دون أن يطرف له جفن .. لأنه مملوك ..

ولقد بدأت لعبة الماليك هذه معقولة ومع أبدية النظام صارت قوية عنيفة وصار من الواضح أنك كشعب لم يعد لك مكان في مصر. لأن مصر بتاعتهم .. مش بتاعتك !!

\* \* \*

منذ قيام حركة يوليو شهدت مصرما يسمى بالفئات غير الخاضعة للمساءلة وعلى الرغم من أن كل النظم التى تعاقبت على حكم مصرمنذ ذلك الحين وحتى لحظة كتابة هذه السطور تتغنى بالحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية إلا أن مصر لم تشهد منذ ١٣ يوليو ١٩٥١م لا حرية ولا ديموقراطية ولا حتى رعاية اجتماعية صحيحة عاقلة!!

فى البداية كان رجال الحركة ، وأتباعهم ، ومريدوهم ، ووأحبابهم ، وأصحابهم ، وحتى عشيقاتهم ، من الفئات المصنفة بأنها فوق المساءلة ، ثم جاء عصر سيادة القانون كما أسموه وتقلّصت قليلاً في بدايته الفئات غير الخاضعة للمساءلة ، ثم عادت الأمور إلى مجراها وصارت هناك فئات محدودة فوق المساءلة ...

حتى جاء عصر مبارك . عصر استقرار الفاسدين فى مقاعدهم واستمرار المتجاوزين فى مقاعدهم وتشبث النظام بالسلطة على حساب اى شئ آخر ....

جاء عصر المماليك . الذين أصبحوا جميعهم فوق المساءلة ولم يعد من المكن . ليس محاسبة المسئول الفاسد . بل مجرَّد توجيه أصابع الاتهام إليه .... لأنه مملوك أو يتبع أحد المماليك . والمماليك كلهم عن دبرة أبيهم فوق المساءلة ....

ولأن فئات كثيرة قد اندرجت قت بند عدم المساءلة كان من الطبيعى أن تشهد مصر أكبر عصور الفساد في تاريخها كله . حيث لم يعد الفساد فاصراً على الصغار وإنما صار لعبة الكبار الذين يحتلون أرفع وأدق المناصب . ويملكون اخاذ القرارات المؤثرة في اقتصاد وحياة شعب ووطن وأمة بأكملها.

ونماذج الفساد لا حصر لها . والدولة والنظام يعرفونها جيداً . ولكن في عصر الماليك صار الكبار أشبه بتنظيم إجرامي . منهم جُكامه !!

\* \* .\*

قار المحدرات الكبار يلعبون لعبة مدهشة يسمونها لعبة توازن الصراع حيث يقومون بعمليات تهريب كبيرة يرخون منها المليارات ، ثم يلقون بعض صغار رجالهم في عملية أو عمليتين بعدد قليل من الملايين ويرشدون عنهم رجال شرطة مكافحة المخدرات لكي يتم إلقاء القبض عليهم ويشعر رجال المكافحة بالارتباح فتستمر اللعبة ....

وهذا بالضبط ما يلعبه نظام المماليك الحالى ... الفساد يستشرى فى كل الجالات . وأراضى الدولة ومصانعها وشركاتها تباع بربع ثمنها ومن يبلغ عن هذا يعاقب بشدة . وتضيع على مصر مليارات بسبب فئات غير خاضعة للمساءلة . ثم يلقى لنا النظام كل حين وآخر برجال من قعر اللعبة أو ممن غضب عليهم فى قضية فساد تتناولها الصحف وتهلّل لها ويثبتون بها للرئيس أنهم فى قمة الشرف والنزاهة . وتدور لعبة توازن الصراع ....

ويستمر الفساد ويستمر نهب الوطن ويثور كل من يوجّه إليه أى أنهام ، باعتبار أن مصر هذه ليست مصرنا ومن حقنا محاسبة من ينهبها ، بل هى مصر بتاعتهم .... عزبة أبوهم ... يفعلون بها ما يشاءون ويبيعون ثرواتها كما يريدون ويستولون أبضاً على مالها وقتما بحبون ....

كل هذا لأن من فوق المساءلة صاروا أكثر نما ينبغى ... جهات سيادية ورجال أمن وقضاء وسلطة وحزب . وحتى نساء فراش وإناس سيئوا السمعة... ليس المهم من هم ... المهم أن ينطوى أحدهم حت راية أحد المماليك ...

فى هذا العصر تضاعفت اعداد المنافقين والمرائين أكثر من ألف مرة بعد أن أصبح النفاق هو الأسلوب الأمثل للصعود إلى القمة والانضمام إلى الفئات الحصنية ودخول قائمة من فوق المساءلة والانطلاق كالفرس الرهوان فى عالم الفساد ...

يكفى أن تكون من مليونيرات هذا الزمن وأن تنضم إلى الحزب الوطنى . لينفتح لك باب الفساد على مصراعيه ولتجد كل قيادات البلد قد خَوَّلت إلى هيئة دفاع قوية عنك وعباقرة القانون منهم إلى جوارك يساندونك .أو حتى يصدرون قوانين خاصة لك حتى تخرج من محنتك ...

ولعبة القانون هذه هى لعبة شياطين نظام هذا العصر، فمادام النظام عُميهم ورجال مجلس الشعب لا يرجون إلا بتزويرهم ، وماداموا حزب الأغلبية بالعافية كما يدَّعون فلماذا عارون... يمكنهم أن يستعينوا بشياطينهم ويبتكروا قوانين جديدة يوافق عليها الجلس العظيم بالنظام الديموقراطى المعروف بموافقون موافقة ، ثم تصدر القوانين التى تذبح الديموقراطية وباسم الديموقراطية ...

لعبة يطلقون عليها اسم ديكتاتورية الأغلبية ... ويالينها حتى أغلبية حقيقية ....إننا نتحداهم كشعب أن يجروا انتخابات قادمة تحت إشراف دولى .وهم طبعاً سيرفضون لأنهم سيخسرون خسارة فادحة وسيحاكمون بعدها على ما اقترفوه في حق هذا الوطن لو تمت الانتخابات دون قمع وقهر وتزوير وتزييف . ولكنهم سيغلفون رفضهم هذا بإطار زائف من الحماس والوطنية المرسومة وسيربطون هذا

بسيادة مصر وقرارها . ولن يخيل هذا على مواطن واحد لأننا نعرفهم جيداً ...

\* \* \*

لأن النظام يدرك أنه نظام ديكتاتورى جُت وأنه لا وجود قط للديموقراطية الحقيقية وانه يعتمد اعتماداً تاماً وكاملاً على الأمن وحده ، فهو حتماً سيقاوم أية انتخابات خوى ضمانات حقيقية لعدم التزوير أو التزييف أو تدخّل رجال الشرطة لمنع أى مواطن من الإدلاء بصوته ، اللهم إلا إذا كان من حاملي كارنيه الحزب الوطني ....

النظام سيقاوم أية انتخابات نظيفة سواء أكانت انتخابات مجالس محلية أو مجلس الشعب والشورى أو انتخابات رياسة الجمهورية بالطبع ، والتى يستحيل أن يسمحوا فيها بأية رقابة خارجية : حتى لا يطير الدخان ....

وفى كثير من الأحيان نتساءل: هل يعلم مبارك حقاً بما يدور من حوله فى زمن حكمه أم أن تلك الأسوار الفولاذية العالية التى أحاطوه بها قد حجبته عن شعبه. فلم يعد يدرى بما عدث خارج الأسوار ولم يعد يدرك إلا ما يريدونه أو يدركه .....

قديماً قالوا : لو كنت تدرى فتلك مصيبة ، وإن كنت لا تدرى فالمصيبة أعظم ..... والسؤال : هل يدرى أو لا يدرى ؟!... كل رئيس في كل دولة لديه وسائل قوية : لمعرفة ما يدور في الشارع لو أنه أراد هذا .... لديه أجهزة المخابرات التابعة له

وحده والتى يمكنها الاتصال به مباشرة والحصول على تكاليف شخصية منه . يمكن ألا يدرك بها أى مخلوق أخر

ولكن هذا يعيدنا إلى عبارة مهمة في الفقرة السابقة ..( لو أراد )....

السؤال التالي إذن هو : هل يريد ؟!..

لقد كان النظام كله يسير على فو جيد إلى حد ما حتى قضى الرئيس السورى فبه ووضع ابنه مكانه .... وتغيرَّت الصورة .

\* \* \*

المشير عبد الحكيم عامر من رجال حركو يوليو الأوائل، كان صعيدياً شهماً. ولأنه صعيدى شهم فقد كان يرى ضرورة حماية رجاله والزود عنهم ضد أى أتهام حتى لو كانوا من أفسد الفاسدين، وكان السؤال المطروح في ذلك الحين هو على من حق من يقود أمة أن يتعامل كصعيدى شهم أم كقائد ؟!... هل يدافع عن رجاله أم يزود عن وطنه ؟!.... المشير عبد الحكيم عامر اختار الحالة الاولى فدافع عن رجاله وهم يفسدون وطنه. فكانت نهايته ونهاية الوطن على يده سوداء، والآن عندما يؤرخون لنكسة يونيو فهم يعتبرونه خائناً وليس شهماً. لأنه أضاع خيرة شباب مصر فقط ليحمى الفاسدين من رجاله .....

وفى هذا العصر عُمى النظام رجاله من القمة إلى القاع .
منصوَّراً أن هذا سيمنحه القوة لأن هؤلاء الفاسدين
سيدينون له بالولاء وسيكونون عونه وسنده إذا ما جد الجد
أو انهم سيمنعون انقلاب الامور عليه على أقل تقدير .
ولكن مشكلة الفاسدين في كل العصور أنهم مثل فئران
السفينة ... أوَّل من يفر منها إذا ما تعرَّضت للغرق ...
والفئران أبداً لم تنقذ قبطاناً يغرق ...

ولقد تغيرًت سياسة النظام تماماً . وربما كل الانظمة الحيطة منذ سن حافظ الأسد تلك السنة السيئة ووضع ابنه ووريثه على مقعد السلطة قبل أن يذهب إلى ربه ليحاسبه على ما اقترفت بداه ....

فمنذ ذلك الحين انزرعت الفكرة فى رءوس الجميع .... كل واحد منهم صار خلم بان يكون ملكاً وليس رئيساً .... ملك جلس على مقعد السلطة ثم يموت ليرثه الأمير ومن بعده نسله . حتى تقوم ثورة تطيح برأس أخرهم وتنتهى مرحلة سوداء .... والنظام مهما فعل لن يمكنه أن ينكر أو حتى يستنكر أنه دخل لعبة التوريث ...

فجأة . وجدنا كل أجهزة الدولة تعمل فى نشاط من أجل هدف واحد كاول الكل انكاره وإثبات أنه ليس حقيقياً . وتؤكّد كل لحة من الإعلام أو السياسة أو لجنة السياسات أنه حقيقة لا شك فيها ....

حقيقة التمهيد لتوريث الحكم إلى الوريث غير الشرعى لمصر ...الوريث الذي لم يتعامل مع شعب مصر إلا من خلال المليونيرات ورجال السياسة والمنافقين والطامعين .... هذا الوريث تعمل كل أجهزة الدولة في اكبر منظومة خيانة عرفها التاريخ : لكي تضعه في مقعد السلطة خلفاً لأبيه ....

ومهما انكروا واستنكروا وكُذبوا واكُدوا . فإن كل مواطن بسيط في مصر بدرك جيداً أن الجميع يسعى لتوريث السلطة . على خو جُعل مصر ملكية ترفع علم الجمهورية .... ملكية نتوارث فيها السلطة من معاوية بن أبي سفيان إلى بزيد ، ورما إلى عبد الحكم أيضاً ....

وما أشبه اليوم بالامس .... وما أكثر أختلاف اليوم عن الأمس أيضاً.... فالنظام : لأنه ستيناتى ديناصورى مازال يؤمن بما لم يعد يناسب العصر . وإنما يناسب شيخوخته . فهو يتصوَّر أنه بلطجى المنطقة وأنه سيفرض ما يريد على كل من يريد وسيسيطر على وطن كامل . فقط لأنه بمتلك أمن الدولة والحاكم العسكرية وشياطين القوانين سيئة السمعة ... ولكن كان غيره أشطر ....

الفساد نفسه الذي يغذيه النظام ويقويه سيكون هو السبب في انهياره وضياع خطته . وربما الإطاحة برأسه أيضاً ... هكذا علمنا التاريخ الذي لا يقرأونه : لأنه لا حاجة لهم بقراءته ماداموا في عزبة مصر .... بتاعتهم ....

\* \* \*

الفساد في هذا العصر الديناصوري الستيناتي المملوكي لم يتخذ صورة الاستيلاء على المال وحده . وإنما تشكّل في كل الصور التي تعرفها ، والتي يمكننا حتى خَيّلها ، ومن أبسطها الفساد الإداري الذي اتبع السياسة نفسها سياسة المماليك ... سياسة أن كل مسئول يضعونه على مقعد السلطة . أية سلطة يعتبر أنه مادام عضواً في الحزب الوطني فالمكان الذي يرأسه هو عزبة أبوه وإللي جابوه يفعل فيه وبه ما يشاء ، بغض النظر عن الدستور والقوانين والشعب والوطن : فماذا يمثل له الشعب والوطن ... النظام سيحميه والنظام عينه أو عزله ، ولا شأن للشعب أو الوطن بهذا فلماذا يبالي بهما أو عزله ، ولا شأن للشعب أو الوطن بهذا

المهم أن يرضى النظام .... نظام مصر، وهى ليست مصرنا التى كنا نتغنى بها قدياً؛ لأننا كنا نراها مصرنا ، ولكننا نعلم الآن أنها مصرهم ... نهبوها واحتلوها وسرقوا خيراتها وسيطروا على إرادتها وباعوا أرضها ومصانعها وشركاتها وغازها لكل من هبُّ ودبُّ . ثم لم يكتفوا بذلك وإنما استولوا على ما باعوه أيضاً أو شاركوا في الاستيلاء عليه ...

وزير مالية النظام سألوه عن عدة مليارات ، فثار وهاج وغضب واعتبر الأمر إهانة شخصية ، على الرغم من انه أمين صندوق مصر وإذا ما اتهمناه بفقد مائة جنيه فالمفترض أن يصاب بالقلق ويحاول اثبات براءته وتبرئة ذمته ، ولكن ولأنه وزير في عهد مبارك فقد اعتبر أنه من التجاوز

سؤاله عن مال مصر من شعب مصر ، لأن مصر ليست ملك شعبها إنها مصر بتاعتهم ... مصر السادة وليست مصر العبيد

فكيف يسأله العبيد ....

\* \* \*

من أهم سمات فساد عصر العزب والمماليك . أنه عصر بلطجة سواء بلطجة مباشرة أو غير مباشرة . وهو عصر عار قانون الطوارئ وغياب قانون الحقوق وسريان مبدأ القرارات الإدارية التى حُكم كل شئ وخالف كل القوانين وتعتبر المواطن المصرى مواطن من الدرجة الثالثة غير السياحية ....

كل مسئول في موقعه يعتبر نفسه ناظر عزبة بلا صاحب . ويدرك أنه هناك نظام فاسد خلفه يحميه ، وهناك حجة الإرهاب التي لعب عليها بوش واتبعته كل النظم الحبة والعاشقة للديكتاتورية وحكم الفرد ، لذا فهو يصدر قرارات غد من حرية المواطن وتقهر مصريته على أرض وطنه كما لو كان مواطناً من دولة أخرى ولا يملك حتى تأشيرة إقامة ....

حتى تارخنا . أصدروا قرارات إدارية وسيادية ( بمعنى احتلالية) بحرماننا منه . ففى عهد مبارك أصبح المصريون منوعين من دخول معظم الأماكن الأثرية ويعاملون كمجرمين عدد محاولة دخولهم لها . وحتى المتحف

المصرى صار من المهين أن تدخله وأنت مصرى . إذ سيستوقفك رجل أمن صغير الشأن ضئيل الثقافة منعدم الفكر . ليسألك أمام عائلتك وبشكل مستفز للغاية عن سبب زيارتك لمتحف آثار وطنك باعتبار أن الزيارة الثقافية أمر غير مقبول في نظر حكام الثانوية العامة مجموع معهد إعدام الفنيين السياسيين بالعافية ...

فى ظل نظام مبارك ، أصبح الأمن هو الحاكم الفعلى للبلاد وهو صاحب الكلمة العليا والأخيرة فى كل شئ ، بدءاً من الفن ورقابته وحتى الترشيح لجلس الشعب الذى يفترض فى النظم الديموقراطية الحقيقية أنه رقيب على الأمن نفسه ....

فى عصر مبارك ، صارت لنا شبه حرية أن نتكَّلم ونكتب ونصرخ وننتحب ، وما من مجيب .... أرجوكم ..... أبكوا معنا

\* \* \*

عندما ببدأ الحديث عن مصر مبارك ، أو عن مصر عصر مبارك ، يصعب أن تجد نقطة يمكن التوقّف عندها . فكل ما حولك يغريك بالكتابة عن فساد هذا العصر وتجاوزاته وكل لحظة تعيشها فيه تدرك كم هو عصر فاسد . زائف قمعى . فاشى فارغ الفكر والموقف منعدم الكرامة الوطنية . غير أمين على وطن بأكمله . فقط ليحمى فساد شرذمة لن يمضى الكثير قبل ان تدفع لهذا الشعب ثمن جرمها وفسادها وخيانتها ..

ولكن . ولأن الحديث غير مجد في هذا العصر الذي يتكلمون وحدهم فيه ولا يسمعون أحد . فلابد من نقطة بحسن التوقَّف عندها ....

نقطة نهاية سلسلة من المقالات وبداية نهاية نظام .... وكل ما يمكننى أن أنهى به الحديث هنا . هو تلك العبارة التى أصبحت مثالاً للفساد من كثرة ما نهب بسببها من اموال المعونات الأجنبية المستباحة ... عبارة (انظر حولك) ..

انظر وسترى فساد هذا العصر فى كل مكان حولك .... فى فساد الشوارع والحكومة ورجال الأمن والسياسيين وحتى كبار رجال النظام ....

انظر حولك وسترى كم ينهبونك ويستولون على خيرات عزية أبوهم الصامدة التى خمل على الخرائط اسم مصر

انظر حولك وشاهد كيف انتشر الفساد والرشوة والحسوبية وكيف عادت سيطرة رأس المال والإقطاع وكيف بعد ما يزيد عن نصف قرن من حركة يوليو . أصبحنا بحاجة إلى حركة أخرى تعيد إلينا مصر .....

انظر إلى كل مسئول تعرفه وكل رجل أمن تقابله وكل عضو حزب وطنى تعرفه وكل متجاوز وكل فاسد وكل لص وكل مجرم وكل منافق وكل ماسح جوخ . لترى أنهم قد أصبحوا في ظل نظام فاسد هم قمة الجتمع .... انظر

### عزبة إبوهم

حولك ألف مرة ثم سل نفسك في صراحة .... أهى مصرك أم .... مصر بتاعتهم ؟!..

منذ خرج الضباط (الأحرار) جركتهم المباغنة التى استهدفت تصحيح أوضاع الجيش كما أكّد بيانهم الأول . ثم انتهت بالإحتلال العسكرى لنظام الحكم كله . خوّلت مصركلها من دولة إلى عزبة .....

عزبة كبيرة لها مجلس قيادة لم يدرك أو يتصوَّر أنه ممثل للمالك الحقيقى للعزبة وهو الشعب ، وانما افترض واقتنع بأنها عزبة أبوه يفعل فيها كل ما يشاء. بأية كيفية يشاء ، وقتما يشاء ،وحسبما يشاء ،وأينما يشاء ....

ومنذ تلك الفترة انغرس فى ذهن كل من يتربَّع . لبس على عرش السلطة فحسب. ولكن على أى مقعد من مقاعدها أنه فى عزبة أبوه التى لا قانون فيها ولا قواعد ولا نظم .وأنه هو الكل فى الكل يأمر فيطاع وينهى فيرتعد الكل ويقف فينحنى الآخرون وينام فيقفون لحراسته وحراسة إللى خلفوه ....

ولأن النظم الدولية لا تبالى بهذه الديكتاتورية العزبية كان من الضرورى أن ترتدى العزبة شكلاً ديموقراطياً : حتى تكتسب شرعية دولية تجعل النظام الذى يحكمها شرعياً يمكنه التعامل مع الآخرين. ولكن الشكل الديموقراطى يستلزم انتخابات ونتائج ورأى الشعب الذى هو فى نظر النظام مجرَّد سكان عزبة أبوهم فحسب ...

ومن هنا . أنشأت حركة الضباط تقليداً جديداً مازال يتبع حنى لحظة كتابة هذه السطور .... تقليد إسمه تزوير الانتخابات ....

فى البداية الم يقنع العسكريون السابقون ونظار العزب فيما بعد بفكرة الانتخاب الأنها قالف الفكر العسكرى الذى تربوا عليه والذى لا يحق فيه للجندى سوى طاعة أوامر من يرأسه دون قديد من هو وما هى أيديولوجيتة فابتكروا نظام الاستفتاء على كل شئ ... والشعب طبعاً له الحق المطلق فى أن يقول نعم أو نعمين ولكن محظور تماماً أن نقول تلات نعمات يا واحشنى ... ولأن الضباط (أحرار) بدأوا لعبة الاستفتاءات ....

\* \* \*

مع بدء اللجوء إلى اسلوب تزوير الاستفتاءات ونتائجها ووضع قاعدة ضرورة أن ترضى النتائج نظار العزبة بدأ عهد جديد في مصر . خاصة وأن الأحزاب قد ألغيت . فلم تعد هناك معارضة . والحركة خكم كل شئ ... من الشرطة إلى الجيش إلى القانون إلى الاعلام . فلم يعد هناك من يستطيع رفع رأسه أو النطق بكلمة واحدة أو حتى إعلان حدوث تزوير حتى ولو رآه بأم رأسه ...

وهكذا خُوَّل النظام السياسي إلى نظام أحادى لا أحد عجروً فيه على أن يقول كلمة واحدة وإلا راح وراء الشمس التي

ظلت تشرق على مصر للعجب ، على الرغم من كثرة الحتجزين خلفها ....

ورويداً رويداً . أصبح كل شئ في مصر زائفاً . يهتم الكل فيه فقط بالشكل الظاهري وليس بالنتائج الفعلية، حتى أن التقرير السنوي لأرباح البنوك كان يتم تزويره مع تقارير الشركات الخاسرة حتى يصدر موحياً بالنجاح، ونظار العزبة يدفعون الفارق من جيب أصحابها. فقط حتى يبدون ناجحين وكل من حولهم يفشل .... ويفشل ... ويفشل ... ويفشل ....

عمال المصانع الخاسرة كانوا يحصلون على أرباح سنوية. وموظفوا البنوك الخاسرة يحصلون على حوافز وكل الفشلة جماهيرياً ينجحون في مجلس الامة ، والمشاريع المنهارة تعلن بجاحها العظيم ....

حتى جاء يونيو ١٩٦٧ م .... كان الناس أيامها يسمعون خطب ناصر الجماسية التى تذكرنى كثيراً بخطب هتلر، ويسمعون أنه سيلقى إسرائيل فى البحر فيشتعلون حماساً ثم يسمعونه يطلب من أمريكا أن تشرب من البحر فإن لم يعجبها البحر الأبيض فلتشرب من الاحمر فتلتهب أكفهم بالنصفيق ويهتفون للزعيم الذى سيأتيهم بالنصر العظيم ... وكانت الكارثة ..

في عام ١٩٥٦ م. خرجت الطائرات الإسرائيلية ودكّت مرات الطائرات المصرية التي كانت نقف في العراء بدون دشم ونسفت الطائرات نفسها وجاء جيشها واحتل سيناء ونقلنا غن القتال إلى الجبهة الداخلية . ثم جاءت الجلترا وفرنسا وخوّل الموضوع كله إلى كارثة ... كل هذا ونظار العزبة يصدرون بيانات عسكرية حماسية وكأننا ننتصر على طول الخط وكأن فيادتهم حكيمة ، رشيدة عبقرية ... وهذا ليس لأنهم يجيدون البيانات الزائفة ،ولكن لأنهم ومنذ فيام حركتهم التي استولوا بها على عزبة مصر اعتادوا التزييف والتزوير والتدليس والبيانات الكاذبة والزائفة والخائهة والزائفة والخائهم على دقون الشعب والركوب على أنفاسه .

وكانت الهزيمة شبه كاملة وكادت تصل إلى هزيمة لا مهرب منها الولا ذلك الانذار الأمريكي السوفيتي الذي حاول به الطرفان حماية مصالحهما في المنطقة وأرادا به إعلام الجلترا وفرنسا بأنهما لم يعودا قوتين عظميين وأن ميزان القوى قد تغير تماماً بعد الحرب العالمية الثانية وابتكار الطرفين للقنابل الذرية والصواريخ ....

وعلى الرغم من أننا لم نشم حتى رائحة الانتصارات وأن الأمر مجرَّد نجاة من كارثة بمعجزة أو بمصالح شخصية و دولية. فقد أعلنا النصر كنوع معتاد من تزييف الحقائق وأقنع نظار العزبة أصحابها بأن كل شئ تمام التمام بل وأنعموا على عبد الحكيم عامر برتبة مشير وانقلب الحال في مصر رأساً على عقب وهلّل الشعب المخدوع في الشوارع.

لأنه لم تكن هناك قنوات فضائية مفتوحة ولا شبكة انترنت ولا إذاعات بخمسة وعشرة موجات. وكانت هناك رقابة على الصحف. والناس عمياء خرساء طرشاء مخدوعة ..... ولأنهم بعدها صدقوا كذبهم وأدمنوا التزييف والتزوير كانت كارثة يونيو ١٩١٧م ....

\* \* \*

بعد ما حدث في ١٩٥١م. صدق نظار عزبة مصر أنفسهم وتصوّروا أن التزوير والتزييف هما الأسلوب الأمثل لحكم البلاد والعباد. لذا فقد اعتنقوا هذا المبدأ واعتبروه ركيزة أساسية من ركائز الحكم وأنه بدون تزييف وتزوير وخداع. لن تكون لقوات احتلالهم سيطرة أو هيمنة والحجة دوما جاهزة ....أنهم يعرفون صالح هذا الشعب الجاهل العبيط أبو ريالة أحسن من الشعب نفسه ألف مرة ومصلحة الشعب تتمثل طبعاً في أن يحكموه هم دون سواهم وأن يبقوا في الحكم على الرغم من أي شئ وكل شئ حتى آخر نفس، إما بالموت الطبيعي أو بالاغتيال أو بالشنق

ولأنهم شعروا في أعماقهم بالهزيمة التي حاولوا إخفاءها عن الشعب وتجميلها بعيد نصر ، مازلنا تحتفل به حتى يومنا هذا. فقد تولّد لديهم غضب العاجز تماماً كالرجل المصاب بعجز جنسى والذي يواكب على ضرب زوجته وإهانتها في عنف وكأنه ينتقم من عجزه بقوة زائفة معها وبدأوا عصر اعتقالات وتعذيبات واهانات وقطع ألسنة

واغتيال معارضين . وعاشت العزبة أسوأ سنين تاريخها الحديث وكانت النتيجة الطبيعية لهذا ، هي هزيمة ١٩٦٧م

وتلك الهزيمة لو قرأت ما كتبة مذكرات العسكريين وغيرهم عنها لم تكن مجرَّد نكسة كما حاولوا تدليعها وإنما كانت في واقعها كارثة .... أكبر كارثة حصدتها مصر وحصدها معها العالم العربي رما في تاريخه كله ....

لقد انهزم نظار العزبة تقريباً في الساعات الأولى من الحرب الفعلية بعد أن رتبوا بأيديهم لهزيمتهم ست سنوات كاملة . باستهتارهم وجبروتهم وزيفهم وتزويرهم وخداعهم ونهبهم لخيرات هذا البلد الذي جعله الله سبحانه وتعالى أمناً. فعائوا فيه الفساد وحوَّلوه إلى عزبة أذلوا أصحابها وقهروهم وهزموهم ...

\* \* \*

ناصر كان يشعل الناس حماسة ويؤكد لهم أنه سيلقى إسرائيل في البحر ويسخر من أمريكا ومن حكام الدول العربية. والناس تهلّل فرحة سعيدة بزعيمها الغضنفر وجيشها القوى ..

ثم فجأة . نزلت الصاعقة على الرءوس ... استيقظ الناس يوم الخامس من يونيو عام ١٩٦٧ . على صفارات الإنذار القوية وعلى بيان عسكرى حماسى يؤكّد أن إسرائيل تهوَّرت وجرؤت على مهاجمة مصر ولكن وسائل دفاعنا

الجوى تصدّت لها ببسالة وأسقطت لها عدة طائرات .... وهللَّ الشعب المخدوع ورقص في الشوارع وتبادل التهنئة على هذه المقدمة لنصر عظيم وجلس الناس إلى جوار أجهزة الراديو وأمام شاشات التليفزيون يتابعون الموقف مستبشرين. خاصة وأن لعبة التزييف والتزوير كانت في أقصاها والبيانات العسكرية الكاذبة والمضللة تغرق الأذان دون ذرة من الحياء أو الخوف .. ولم لا ... لقد فعلوها عام 1901م . ومازالوا محتفلون بعيد نصر زائف والشعب مازال ينام في العسل. وكل من يجروء على الكلام ينام على البرش أو على مياه مثلجة في عز الشتاء ...

ولكن الضحك على الدقون يستحيل أن يدوم كما علمنا التاريخ . والفساد بولّد الاستهتار ويرعى الخيانة ويهدّ للهزيمة ثم أن العالم لن يستمع إلى نظار العزية. حتى ولو وقفوا على ألسنتهم التي تستحق قطعها. لذا فقد انهزمنا واندحرنا وركبنا العار من فوق ومن خت وضاع خيرة شبابنا وضاعت سيناء وضاع الامل وضاع الإيمان بنظار العزية الذين أعلنوا عن إسقاط ما يفوق المائة طائرة. في الوقت الذي لم تكن لنا فيه طائرة واحدة في سماء المعركة. ونشروا بمانشيت كبير في الصحف عن أكبر معركة بالدبابات على أرض سيناء. صباح نفس اليوم الذي أعلن فيه عبد الناصر خطاب التنحى ....

\* \* \*

حركة الضباط احتلت مصر وحوَّلتها من دولة إلى عزبة أبوهم وإللى جابوهم وحوَّلت هذه العزبة من عزبة منتجة لها صبت عالمي وصناعات تنافس أعظم صناعات أوروبا وأمريكا إلى عزبة مدينة مفلسة . بمغامراتهم العشوائية ودس انوفهم في كل مالا شأن لهم به والتورَّط في حروب لم يستفد منها سوى من ذهبوا إليها . وفتحوا بوتيكات على حسها وقهروا شعبها وهزموا إرادتها ، قبل أن يذيقوها أمر هزيمة في عمرها كله ....

حياة الزيف والبهتان التى عاشوها، جعلتنا خسر شبابنا وأرضنا وسلاحنا وحريتنا وكرامتنا وشرفنا أيضاً، وعلى الرغم من كل هذا خرج ناصر يعلن خطاب التنحى، فخرج الناس إلى الشوارع يبكون ويلطمون ويطالبونه بالعودة وانقاذ البلاد والعباد ونسوا نكستهم وهزيمتهم وعارهم، وفكروا – كالمعتاد – في شخص واحد صار يساوى بالنسبة غلبهم كل شئ .... ناصر ....

وحتى فى هذا . لعب نظار العزبة دورهم. فساعدوا فى حشد الجماهير واشعال جذوتها وتعميتها عن هزيمتها وعن أرضها التى ذهبت وشبابها الذى راح وأقنعتها بأن ناصر هو الاهم ... هو الأمل ... هو المستقبل ... هو بابا وماما وأنور وجدى وكل حاجة ... وعندما عاد ناصر وتراجع عن التنحى ووافق على مد الاحتلال ، كان هناك صراع آخر يدور بين نظار العزية بعضهم وبعض ... فالعزبة فى ذلك الزمن كان لها ناظران كبيران ينضم قت لواء كل منهما مجموعة نظار أخرون أقل شأناً. ولأن الهزيمة بتيمة. والنصر له ألف أب.

فقد كان الناظران يشتركان فى لحات النصر الزائفة طالما الناس مخدوعة، ولكن كيف يصدقهما الناس الآن وقد راحت أرضهم وفنى شبابهم وضاعت كرامتهم ...

\* \* \*

حلت نكبة ١٩٦٧م، فاختلف ناظرا العزبة الرئيسيين ... كانت صورتهما في البداية توضعان في برواز واحد، ثم اختلفا فجمع كل منهما شلته وبدأ الصراع ... ناصر احتمى بشعبه، وعامر احتمى بجيش هدَّته الهزيمة وأحنت رأسه الكارثة ... والشعب وقف يتفرج على الرغم من استمرار لعبة الخداع والتورية والتزييف والضحك على الدغون. وعلى الرغم من أن الموضوع دخل في تحصينات وأسلحة وعناد ومحاولة فرض شروط أسوة بما حدث في والناظرين بوساطة رجال الناظر الآخر، وأصبحت العزبة كلها في يد ناظر واحد ....

ولقد حاول الناظر المنفرد، والحق يقال، إعادة بناء الجيش ورتق ثقوب الهزيمة وإعادة الروح إلى شعب فقد ثقته في كل شئ وأى شئ وبذل في سبيل ذلك جهداً مضنياً أرهق قلبه المريض ففاضت روحه وتنجّت عن الدنيا، ولم يشفع لها مظاهرات الناس ولا حشد الجماهير ولا جميع أبواق الاتحاد الاشتراكي ....

مات ناظر العزبة تاركا العزبة مهزومة مدحورة غتاج إلى إعادة بناء وأساس جديد قوى .... مات وترك العزبة لشلة من النظار. المنتفعين. المسيطرين على كل شئ وسلَّم العلم لن تصوَّروا وتصوَّر معهم الشعب أنه الأقل شأناً ...

ولكن الزمن كان يخفى للعزبة الكثير ... فالسلة التى تركها ناصر وراءه تصوَّرت أن البلد صارت بالفعل عزبة أبوهم ولم يعد لها ضابط ولا رابط وأنهم سيأكلون من غراتها كما شاءوا وكلما شاءوا وكيفما شاءوا. ماداموا يحكمون ويملكون كل شئ .... الشرطة والجيش والمخابرات والإعلام وحتى مكتب الرئيس نفسه ...

ولكن من تصوَّروا أنه الاقل شأناً. كان في الواقع الأكثر خبثاً .... وكان ماكان....

عندما جاء السادات إلى الحكم كان شعور العزبة بلازمه حُكم السنين التى قضاها فى السلطة وجُكم انتمائه إلى حركة نظار العزبة الأشرار ... عفواً .... الأحرار

(كما ادعوا) ، ولكنه كان أشبه بناظر عزبة عجب عزبته ويرغب في أن يتباهى بها على دول العالم لا أن يتحدَّى بها دول العالم لا أن يتحدَّى بها دول العالم لذا فقد بدأ عصره بمصالحة الدول الجاورة وكسب ودَّها، وحاول جاهداً تجاوز ذلك الحاجز الصلب الذي صنعه وجوده بعد عصر جمال الذي لم يخلب لب شعبه فحسب، ولكنه خلب لب المنطقة كلها، ثم أنه كان الوحيد

من بين مجموعته الذي عاش وسط كل طبقات الشعب وعانى معاناتها. حُكم نشأته في بيئة متواضعة وفراره السابق من السلطة واختلاطه بطبقات الحرفيين والصناع ودخوله القصر الملكي واشتراكه في الحركة. سواء اتهموه بحاولة التنصل منها أم لا ... ثم أنه كان صاحب ميول استعراضية خاصة، ربما حُكم ميله القديم لفن التمثيل ورغبته السابقة في العمل في الوسط الفني. وكان أيضاً صاحب قلم رشيق وبمتلك القدرة التي تناسب عصره ومجموعته على تغليف كل الحقائق. حتى المرمنها بطبقة من السكر ....

ولم يرق هذا بالطبع لنظار العزبة الآخرين الذين كِحَمون العزبة فعلياً والذين تصوروا منذ البداية أنه سيكون مجرّد طرطور بستين جنيه. على رأى فؤاد المهندس. فأرادوا أن يذكوا له القطة منذ أوّل ليلة واستغلوا في هذا جاذبية وشعبية ناصر ولعبوا على هذا الحبل الذي تصوروا أنهم سيلفونه حول رقبة الناظر الجديد ويسحبونه منه خلفهم ليحكموا هم العزبة فعلياً ....

ولكن الناظر الجديد كان فلاحاً شديد الخبث والدهاء، له تاريخ طويل في التأمرات والعاب الحواة ويفهم أصول الكر والفر، حتماً أكثر منهم بألف مرة .... فكانت الضربة ...

السادات من دون باقى ضباط حركة بوليو جمع الكثير جداً من الخبرات، وخاصة بعد تورطه فى قضية جاسوسية إبان الحرب العالمية الثانية وإفلاته من الاتهام بدهاء الثعالب واتهامه فى قضية اغتيال أمين عثمان وتلاعبه بالحققين طوال الوقت. لذا فقد استوعب المؤامرة ولأنهم عاشوا معظم عمرهم حكام طغاة بحكمون شعباً محتلاً محاصراً لا يملك شيئاً. لم تكن طبيعة التأمر فى نفوسهم : إذ لم تكن لهم حاجة بها أبداً فى عزبة يأمرون فيها . فيتسابق تكن لهم حاجة بها أبداً فى عزبة يأمرون فيها . فيتسابق الكل لطاعتهم. لذا فقد وضعوا خطتهم استناداً إلى أن الشعب سيهب لاستعادتهم عندما يقدمون استقالتهم، لما هباً لإعادة جمال إلى مقعد الرياسة عقب خطاب التنحى، ونسوا أن الشعب كان يعشق جمال ولكنه بكرههم أشد الكراهية ....

لقد حاكوا مؤامرتهم كتلاميذ في مواجهة أستاذ ورئيس قسم التآمر واللف والدوران. وكان من الطبيعى أن يربح هو المعركة ويسحقهم سحقاً قبل أن عُركوا أصابعهم.

ومرة أخرى أصبحت مصر فى قبضة ناظر عزبة واحد ولكنها ظلت كما أصبحت منذ قيام حركة يوليو ١٩٥١م ... مجرَّد عزبة ....

ولأنه يعشق الفن والاستعراض، بدأ ناظر العزبة الجديد يكسب شعبه عُركات استعراضية شيك. ولكنها كانت في الوقت ذاته في صالح هذا الشعب المقهور. فقد ألغى الرقابة على الصحف وأطلق الحريات وهدم المعتقلات وفتح الجال لكل معارض وصاحب رأى ... ولم يكن هذا لوجه الله

فى الواقع. فقد ألغى الرقابة على الصحف وفتح باب الرأى أوَّل ما فتحه فى انتقاد وهدم اسطورة ناصر وعصره .... وكانت لعبة مدروسة ... للغاية.

\* \* \*

من أوائل ما فعله السادات بعد أن سيطر على العزبة كلها. هو أن أصدر عفواً عن مصطفى وعلى أمين. وبغض النظر عن عشاق ومريدى الأوَّل. فما أطلعت عليه من حيثيات فضيته لم يشر قط إلى براءته من التهمة التي نسبت إليه ، ولكن ما علينا، فالقضية لم تكن في الواقع هي قضية مصطفى وعلى أمين بقدر ما كانت قضية جمال عبد الناصر وعهده الذي رآه الكل صورة زاهية لمصر . فما أن خرج مصطفى أمين إلى النور حتى أنطلق يهاجم عصر ناصر ويكشف عيوبه ومساوئه وكان الكل ينتظر هذه الشرارة. لتخرج علينا عشرات الكتب والمذكرات ومئات بل ألاف المقالات لأولئك الذين لم يروا من عصر ناصر إلا كل سوء وراح الكل يهاجم ذلك العصر 'كشراسة، إما لرأى فعلى أو لاحقاد شخصية أو لأن هذا هو قربان التقرَّب إلى ناظر العزبة الجديد الذي يسعده أن تنهار أسطورة عصر ناصر فلا يبقى في قلوب الناس سواه، باعتبار أنه هو الذي أعاد إليهم حريتهم وهدم المعتقلات التى تخيفهم وألغى التنصُّت على تليفوناتهم ومكاتبهم وحجرات نومهم .... حتى الأغنيات الوطنية التي قمل اسم ناصر اختفت تماماً

من وسائل الإعلام، وكأن الناظر الجديد قد استدعى جيناته الفرعونية ليمحو عصر سلفه من الأذهان والقلوب وجُل حله كلية ... ولكن كان ينقصه شئ ... شئ كبير يطغى له على عرش العزبة ، فارداً عامته معلناً فخره ومجده ....

ولتم يكن الأمرسهلاً أو هيناً. فالناس على الرغم من كل ما فعله لم يكن من السهل عليها نسيان عصر ناصر ولا الوقوع في غرامه هو. فقامت المظاهرات واعترض الطلاب على وعوده غير المحققة بحسم قضية احتلال سيناء وخرج المصريون بآلاف النكات عنه ووصله كل هذا. ولكنه كان بعد للضربة ... ويستعد .....

ئم ضرب ضربته ...

كل شئ كان يبدو هادئاً على الجبهة المصرية صباح السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣م ... الحركة عادية. الجنود دون خوذات. يبللون أقدامهم في مياه القناة. وبعضهم منشغل بالصيد. وسماع محطة الأغاني. وصوت حليم يصدع بالأغنية التي أعتاد أن يبدأ بها حفلاته. أحلف بسماها وبترابها. حتى كانت الساعة الثانية إلا قليلاً ... ففجأة. دب النشاط في كل الجنود على الجبهة وارتدوا خوذاتهم وأخرجوا معداتهم وتسلحوا بزى الميدان وما هي إلا دقائق بعد الثانية. حتى انقضت سحابة من الطائرات المصرية على

سماء القناة وعبرتها بدوى يصم الأذان لتعلن بضربة جوية ساحقة ناجحة، بدء حرب أكتوبر ....

حرب عظيمة حفرت وسام شرف على صدر مصر وعلى شاهد قبر السادات فيما بعد وكللته بالنجاح الذى كان علم به وصنعت له الجد الذى لم يدخله قلوب المصريين فحسب. وإنما قلب الأمة العربية كلها. وخاصة فى ذلك اليوم الذى ظهر فيه على شاشة التليفزيون وهو ينعم بالأوسمة والنياشين والرتب. على من قادوا المعركة وحققوا ذلك النصر الذى الجرف بعض كتابنا. بدافع الغضب من نظام السادات أو محاولة تجريح النظام الحالى وجرَّحوا مصر، بتشكيكهم فيه والانسياق وراء الدعايات الصهيونية التى حاولت تصويره فى صورة هزيمة أو لعبة متفق عليها من

وبغض النظر عن كل هذ، فقد ربح ناظر العزبة الجديد، ليس معركة عسكرية، بل معركة وجود وأصبح زعيم مصر وصار وحده على الساحة وصارت أمامه فرصة ذهبية : ليصنع من مصر دولة كبرى تنحنى لها كل الهامات، ليس في المنطقة وحدها، ولكن في العالم أجمع، خاصة وأن شعبيته قد أصبحت أيامها جارفة في المنطقة كلها ولكنها في النهاية عزبة .... عزبة لها ناظر وليس لها صاحب...

بعد نصر أكتوبر شعر السادات بنشوة عارمة وأدرك أنه قد وضع نفسه بالفعل في المكانة التي كان ينشدها، وبدأ يفكر في تطوير العزبة التي عُكمها. ولما كان أمريكي النزعة. مغرماً بالنازية الألمانية في جانب البناء منها ولما كان هذان أمرين متناقضين تماماً. فقد اخذ قراراً منفرداً بتحويل البلد من النظام الاشتراكي إلى الانفتاح. ونظراً لأنها عزبة . فلم عاول حتى أخذ رأى الشعب أو مثلي الشعب في هذا. ولكن بحسب له أنه أجرى أوَّل وأخر انتخابات حرة ديموقراطية في تاريخ مصر ما بعد حركة يوليو ... المهم أن البلد قد انتقل بقفزة واحدة ودون تمهيد أو إعداد وبقرار منفرد من ناظر العزبة إلى بلد انفتاح. ما استتبع حالة من الفوضى لا مثيل لها من الناحيتين . الاقتصادية والاجتماعية. واختلط الحابل بالنابل وقفز كثيرون من القاع إلى الساحة وصار التهريب هو مهنة من لا مهنة له وانتشرت السلع المستوردة بعنف في سوق لم يكن يسمع عنها إلا من قلة حظت بالسفر خارج البلاد. فساد الفساد ، وبذر بذوره في أرض العزبة، والناظر المنتصر منشغل بإعادة الأحزاب وعودة الأخوان المسلمين كوسيلة للقضاء على الشيوعية وكأنه عُضر نمراً متوحشاً ليقضى على كلب مسعور في الحديقة. ومع ميوله الاستعراضية وعشقه للفن. اختفى عيد العلم الذي كان بكرَّم النوابغ وظهر بدلاً منه عبد الفن. ولأنه ناظر عزبة بلا أصحاب راح بمنح الرتب لمن عجله فأصبح الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب : لواءاً بالجيش

الملاح وحضر كبار النجوم وأهل الطرب إلى مصر والتقى بهم شخصياً ونسى العزبة التى انقسمت في عهده إلى خمسة في المائة من علية القوم الذبن يعانون من التخمة، وخمسة وتسعين في المائة بمن يعانون من الأنيميا ....

\* \* \*

مع انقسام الجنمع إلى فاحش الثراء ومدقعى الفقر. اخذت العزبة صورة جديدة تماماً. ولكنها ظلت عزبة بلا دستور عُنم تداول السلطة وبؤكَّد الحريات وعد من سلطات رياسة الجمهورية. حتى عندما تم تعديل الستور ليعطى رئيس الجمهورية الحق في الترشيح لمدة أخرى. تم تغييره مرة ثانية لتصبح الكلمة لمدد أخرى بدلاً من الحياة ..... وبينما الشعب منشغل في فك اشتباك تلك الكارثة الاجتماعية الجديدة. وبميوله الاستعراضية المعتادة أنذاك باغت ناظر العزبة شعبه ومجلس شعبه باستعداده لدخول مفاوضات سلام مع إسرائيل .... وحتى في هذا. تعامل باعتباره ناظر عزبة أبوه وليس رئيس دولة يفترض - صورياً- أنها ديموقراطية. فأقدم على هذه الخطوة بالغة الخطورة دون أن يستشبر أحداً ولا حتى مثلى شعب العزبة أنفسهم .... ولأن الجلس مجلسه. فقد صفَّق له ولم يناقشه أو يسأله عما فعله .... وكيف يجروء مجلس الشعب أن يفعل مادام فرعون شخصياً هو ناظر العزبة ؟!...

وبغض النظر عن رأى الشعب أو حتى عن غضب الدول العربية التى باغتها الموقف فقد وضع هو مبادرته موضع

وحظى العديدون بالرضا السامى وكثرت الحفلات وليالي

التنفيذ وذهب بالفعل لزيارة إسرائيل وكان خطابه هناك قوياً والحق يقال. فلم يهادن أو يتهاون أو جامل وهو يصارحهم بحقيقة الموقف ويكسب انبهار واحترام وتقدير العالم كله. باستثناء الدول العربيةالتي لم تستطع استيعاب الموقف أو لم تستطع التخلي عن مصالحها المرتبطة ببقاء الموقف. فاخذت موقفاً عدائياً عنيفاً وقاطعت مصر ومنتجاتها ونظامها ورفض الفلسطينيون الاشتراك في المفاوضات التي قبلوا أقل من ربعها فيما بعد وخسر العرب الفرصة وعقدت عزبة مصر اتفاقية سلام منفردة ...ولهذا قصة ...

\* \* \*

كتب عديدة صدرت حول اتفاقية كامب ديفيد التي عقدت من خلالها مصر اتفاقية سلام منفردة مع إسرائيل. بعضها أيدً إما من باب الاقتناع أو منافقة الرئيس وفقاً للتقليد الذي ساد عزبة مصر منذ استولى عليها النظار الأحرار. والكثير منها رفض وهاجم وطالب باستمرار سياسة الحرب والضرب والتهديد والوعيد والشجب. ولكن في كل الأحوال كان ناظر العزبة قد وقع الاتفاقية وانتهى الأمر وصحيح أنه بعد توقيعها عرضها من باب خصيل الحاصل على مجلس الشعب. ولكن تم تنفيذها بالفعل الحاصل على مجلس الشعب. ولكن تم تنفيذها بالفعل وأعاد الإسرائيليون سيناء وطبقوا كل بنود الاتفاقية وغناصة تلك التي لم يعلم الشعب عنها شيئاً. على الرغم من أن الناظر وكل معاونيه أكدوا أنه لا توجد بها بنود

سرية. ولأن الناظر كان مهوساً بالألقاب والمسميات منذ صلى الجمعة. فأطلق عليه حواريوه لقب الرئيس المؤمن وأصدر قرار حرب أكتوبر. فأصبح بطل الحرب. ثم وقع اتفاقية السلام فأصبح بطل الحرب والسلام. ونظراً لانفراده بالقرار كان ينبغى أن يطلقوا عليه اسم بطل الأخوة الأعداء وما أصابه فيما بعد كان يستحق لقب الجربة والعقاب!!...

المهم أن الناظر الجديد أصابته الخيلاء وأصبح محور اهتمام العالم كله بعد عقده مبادرة السلام مع إسرائيل التى ظلت عدوة العالم العربى كله. باستثناء مصر فانتفخت أوداجه وبدأ يتصرف باعتباره مالك العزبة وليس ناظرها فحسب. ثم ثار ثورة عارمة عندما زار الولايات المتحدة الامريكية التى كانوا يستقبلونه فيها هو وزوجته بالأحضان والقبلات. فخرجت مظاهرة ضده من أقباط المهجر مما جعله يعود إلى العزبة ثائراً وقد انفلتت أعصابه ولم تلتئم مرة أخرى حتى اخر لحظة في حياته كلها ... فمع ارتفاع الموجة المناهضة لاتفاقية السلام عبر الحرية التى تباهى بها انهارت أعصابه وقررً فتح النار على الجميع .... بلا استثناء.

\* \* \*

على الرغم من تباهيه الدائم بالحرية وحديثه المستمر عن أنه قد منح الشعب في العزبة ما حرم منه منذ قيام الحركة. فقد ناظر العزبة اعصابه فجأة ولم يطق تلك الحرية التي يتباهى بها. فأصدر فجأة وفي عصبية شديدة

قراراً باعتقال المعارضين لاتفاقية السلام من كل الفئات بلا استثناء، من حسنين هيكل إلى صحفيين صغار لم نسمع عنهم قبلها قط. وبضربة واحدة أنهى تاريخه السياسى كله وخرج على شعب العزبة بخطاب تاريخى فاقت جاوزاته فيه كل جاوزات من سبقوه حتى وصلت إلى حد السب العلنى وقذف المعارضين بما ليس فيهم ....

ومع ذلك الخطاب (التاريخي) أيقن شعب عزبة مصر أن ناظرهم يشهد آخر أيام حكمه وأنه قد فتح النار على الجميع وسيكون هناك حتماً رد فعل ....وعنيف ...

وكالمعتاد. صدقت توقعات أهل عزبة الحروسة والتى لا تنفق ولم تنفق أبداً مع توقعات نظارها وشيوخ خفرها، وفي يوم الاحتفال بنصر أكتوبر ووسط جيشه وخفره وكل نظم أمنه رد الشعب النار إلى صدر ناظر العزبة مباشرة .....

وفى يوم الاحتفال بنصره الذى تباهى به دوماً لقى السادات مصرعه وخوَّلت العزبة فى ساعات إلى ساحة قتال عنيفة بين جماعات إسلامية حاولت استغلال الفرصة والانقضاض على السلطة دون تنسيق أو خطة مسبقة. وبين قيادات سياسية أرادت حسم الموقف بأقصى سرعة حتى لا تفلت الأمور من أيديها وتجد نفسها أمام أحبال المشانق كما حدث فى إيران من قبل ....

ومن هنا. أصدرت القيادة السياسية قانون الطوارئ الذى لم يرفع بعدها أبداً على الرغم من أن الناظر الجديد قضى في الحكم ما يقرب من مجموع ما قضاه كل من سبقه من نظار مجتمعين وكأننا في زمن جديد لا يوجد فيه قانون

جُمى العزبة لأن ناظرها ورجاله قرروا أنهم ليسوا نظّار عزبة فحسب. ولكنهم ملاّك. وكما احتل النظار الأحرار العزبة فهم سيعملون على استنزافها .... وكله بالقانون. وهكذا بدأ عصر جديد في العزبة .... عصر سيادة القانون ..... بالعافية .

كانت أكبر مشكلة بالنسبة لناظر العزبة الجديد هى أنه خلاف من سبقه. لم يكن له تاريخ سياسى كاف ليقف وسط عمالقة السياسة الذين غيطون به والذين تربوا على الزيف والتزوير وخداع الشعب وقمعه منذ أكثر من أربعين عاماً في حين لم يمض على دخوله هو عالم السياسة سوى خمس سنوات أو أكثر قليلاً ....

وكان من حوله يدركون هذا بالفعل ويدركون أكثر حاجته الشديدة إليهم حتى بمكنه استيعاب اللعبة كاملة والوقوف وحده في الساحة ولكنهم كانوا يدركون أيضاً أنه لو استوعب الأمر كاملاً فلن يكون لديه أي سبب للإبقاء عليهم أو الاستعانة بهم لذا فقد بدأوا بدهاء السياسة التي خبروها في مناخ فاسد واختبروها في ظل نظام ديكتاتوري احتلالي قمعي في وضع خطة مدهشة تعليية شيطانية للسيطرة على كل الأمور قبل أن يملك الناظر الجديد أمر نفسه كاملاً، وفي الوقت ذاته كانت لديه هو مشكلة احتياجه إلى خبراتهم وخوفه من انعدام ولائهم في الوقت ذاته

ولحسم هذه القضية. كان لابد وأن تعود مصر إلى عهود سابقة جداً وتتراجع قرناً كاملاً من الزمان لتغرق مرة أخرى في نظام المماليك. فالمقربون تجذل لهم العطايا والثنايا ويفوزون بمناصب كبيرة ذات مرتبات هائلة : لضمان ولائهم ولحثهم على الإبقاء على نظام الحكم الجديد الذي أغرقهم في كل هذه النعم ....

وهنا خَوَّل الوطن بالفعل إلى عزبة .... عزبة أكثر فهراً من ذى فبل .... عزبة أبوهم وإللى جابوهم وإللى يتشدد لهم كمان وصرنا خيا في مجتمع من السادة والعبيد ....

العبيد - وياللمهزلة- هم أصحاب العزبة الأصليون والسادة هم من احتلوها ويستولون على خيراتها بالبلطجة والعافية ونظم الأمن الفاشية والوسائل القمعية النازية التى صارت معروفة واضحة حتى للعالم الخارجي الذي لم يلبث أن وصف الناظر الجديد في واحدة من الجلات الأمريكية الشهيرة بالديكتاتور العجوز الذي يتشدُّق ورجاله طوال الوقت بالحرية في نفس الوقت الذي تتجاوز فيه نظم أمنه كل الحدود وتدير الدولة على غو بوليسي خالص وتتجاوز كل القوانين والأعراف وحتى الإنسانيات .... من أجل رجل واحد ....

\* \* \*

طوال ما يقرب من ثلاثة عقود من الزمن خضعت العزبة لفانون مجحف عجيب ينتزع الحرية والإحساس بالحرية من كل مواطن على أرضها ويمنح السلطة والجبروت. كل

السلطة والجبروت لكل من يختل أى منصب فيها ألا وهو قانون الطوارئ سئ السمعة الذى لم يحاولوا به إصلاح أى خلل فى البلاد بقدر ما كان وسيلة فى أيديهم لتجاوز كل القوانين وقهر كل الحريات وتزوير كل الانتخابات والبطش بكل معارض وسحق كل منافس .... وبالقانون !!

ولكى تكتمل اللعبة وتبدو أشبه بديموقراطية هزلية في فيلم من أفلام الدرجة الثالثة غير المكينية. اختار الناظر الجديد بناء على استشارة أو رأى أو وسوسة الحيطين به اثنين من عمالقة الحاماة والقانون وضع أحدهم على رأس الدولة. ووضع الثاني في قلب الأحداث لكى يجدا معا أسلوبا التفافيا قانونيا – وليس حتما – أخلاقيا لينفذ النظام ما يريد على الرغم من أنف الجميع وبغض النظر عن رضا الشعب أو غضبه باعتبار أنهم أصحاب العزبة. أما هذا الشعب فهو مجرَّد عبيد احساناتهم ..

وبلعبة القانون ودهاء السياسة وصخب المصالح الشخصية ودوى الثراء غير المشروع أو العطايا الكبيرة من بند أعطى من لا يملك لمن لا يستحق الذى أصبح بندا رئيسياً في الميزانية، منذ استولى النظار الأحرار على الحكم، بدأ الفساد يستشرى في الدولة التي صارت عزبة أكثر من ذى قبل بل أكثر من أى زمن مضى وحتماً أكثر من أى زمن أت. لأنه لم يعد هناك فساد يمكن أن يفوق ما خن فيه من فساد في ظل الناظر الجديد الذى فتح باب الفساد بسكوته على فساد أتباعه فنشروا الفساد في العزبة حتى يصبح

الكل فاسداً، فلا يوجد من يمكن أن يحاسبهم على الفساد حتى لا ينكشف أمر فساده هو شخصياً ....

وبسرعة كما ينتشر الفساد عادة خُوَّلت العزبة الكبيرة إلى عزب صغيرة تستند كل منها على عزبة أكبر وهكذا، وصار هناك مقياس واحد لتولى المناصب واحتلال مقاعد السلطة والنفوذ ..... والفلوس وهو أن تكون عضواً في العصابة ... أقصد في حزب السلطة .....

\* \* \*

مفخرة ناظر العزبة القديم كانت حرب أكتوبر ثم مبادرة السلام فيما بعد. ولكن المبادرة أفقدت النصر الكثير من بريقه لذا فعندما جاء الناظر الجديد إلى العزبة نسى من حوله - على الرغم من أنهم هم أنفسهم من كانوا حول سلفه - كل شئ عن حرب أكتوبر فيما عدا الضربة الجوية باعتبار أنه لم تكن هناك قيمة لإغلاق وإتلاف فتحات النابلم ولا للمشاة ولا للمدرعات ولا لسلاح المهندسين .... فقط الضربة الجوية ولكنهم سرعان ما أدركوا أن هذه لا تصلح كميزة دائمة خاصة وأن شباب العزبة لن يذكروا حرب أكتوبر ولن يستسلموا إلى هذا القول دون مناقشة. لذا فقد كثوا عن نقطة جديدة تنسب إلى الناظر الجديد. ففكروا في مشروع توشكي الذي هاجمه الكثيرون أيامها ولكن ولأن رأى سكان العزبة لا قيمة له ولأن العزبة كلها أصبحت مجندة لإسعاد رجل واحد وأسرته بالطبع فلم يبال أحد بأراء المعارضين والمخالفين وأنشأوا المشروع الذي غرقنا بعده في نقص هائل للسيولة المالية لم خرج منه

حتى هذه اللحظة وكان من الطبيعي مع نظرية الماليك وإصرار الأمن على اسعاد ناظر العزبة حتى ولو أدى هذا إلى حرق العزبة كلها من فيها ولأن الأمن غُرَّك بأسلوب قهري فاشى لتحقيق السعادة العائلية لسلطان العزبة والعائلة المالكة للسلطة فقد كتم هذا أفواه الكثيرين وساعد مع سياسة التعتيم وتزوير مثلي الشعب وإرادته على أن ينمو الفساد بكل وجوهه ... فساد إجتماعي .... وفساد سياسي .... وفساد اقتصادی .... وفساد إداری .... کل مدیر فی إدارته صار يدير الأمور بنظام عزبة أبوه وبقانون عزبة أبوه دون اعتبار للقوانين الفعلية أو اللوائح ولو طالب واحد (مجنون) من سكان العزبة بتطبيق القانون والالتزام باللوائح فالويل والثبور وعظائم الأمور له وخاصة لو لم يكن من قاطني الحزب الحاكم أو من الجاورين لأصحاب السلطة والسلطان وهذا ينطبق بصورة أضخم على كل مسئول لأعلى .... وأعلى .... وأعلى .... حتى أكبر رأس .... الكل يدير عزبة وليس إدارة أو حتى وزارة ولا أحد يحترم القانون فالقضاء يصدر أحكامه والقانون يعاقب بنصه من يرفض تنفيذها ويعاقبه بالفصل من منصبه وعلى الرغم من هذا ولأنها عزب فكل كبار المسئولين لا ينفذون أحكام القانون .... ويبقون في مناصبهم .... لأنها عزبة أبوهم ...

\* \* \*

الكل من ناظر العزبة حتى أصغر عيل سياسى فيها علس متعنطظاً على شط الترعة ليتشدَّق بالديموقراطية والحرية

واحترام حقوق الإنسان. ثم تسير في أي مكان من مارينا وحنى أصغر حارة فلا تجد حولك ولا لحمة واحدة من كل هذا فلا أحد يحترم القانون أي قانون وسط فوضى رهيبة سادت العزبة باعتبار أن مترفيها فسقوا فيها ؛ لأنهم من الماليك أو أبناء المماليك أو حتى أقاربهم وأحياناً عشيفاتهم أيضاً. فالماليك أصبحوا أنواعاً وفصائل ومالك كما كانوا في العصور السابقة فهناك ماليك السياسة وماليك مجلس الشعب وماليك حزب السلطة والجبروت وماليك الأمن وماليك الماليك الذين يلتصقون بأي نوع من الماليك لينوبهم من الحظ جانباً وامتلأت كل الشوارع بأنواع مختلفة من المماليك صاروا يسعون طوال الوقت لإثبات ملوكيتهم وتأكيد أنهم من طينة أخرى غير طينة البشر العاديين الخاضعين للقانون والعقاب فتارة يركبون سيارات يفوق ثمن فردة الكاوتش فيها دخل أسرة كبيرة في عام كامل وتارة أخرى عُملون هواتف محمولة مُنها مكن أن يصيب دستة موظفين شرفاء - لو أنه مازال هناك منهم - بسكنة قلبية ومرة يضعون على سياراتهم بادجات خاصة بالسلطات المختلفة وأرقام قصيرة أو مميزة تشير إلى أهميتهم .... المهم أن يثبت كل واحد أنه فوق القانون وأنه من فئة السادة وليس من فئة العبيد الذين هم في الواقع سكان العزبة وأهلها وأصحابها الحقيقيين... وفي كل يوم ومع سياسة استقرار الفساد التي يتبعها الناظر الجديد منذ قدومه ازدادت نظرية العزبة توغلاً في

الرغم من أعدادها الهائلة حت أقدام فئة المستفيدين من السلطة والنظارة وصار الجمع كله يغلى في العزبة باعتبار أن العذاب والقهر واستغلال النفوذ والاستفزاز المالي زادت كلها عن الحد وبلغت مستوى يغم النفس وأصبح الغضب بركان يغلى في العيون .... كل العيون كما قال عبد الحليم حافظ قديماً. وهو يصف إرهاصات ما قبل حركة يوليو ولكن احساس الحتلين بالعزبة جعلهم يتجاهلون كل هذا .... ويواصلون.

\* \* \*

على الرغم من الغضب ،والاعتصامات والإضرابات والنظاهرات والرفض العلنى وخرشات الشعب بالسلطة وفرحته العارمة عربق مجلس الشورى وتمنياته التى تبادلها حينذاك والتى وصلت هاتفى الحمول بأن يحترق ونوَّابه داخله، ظلت مجموعة العزبة مصرة على جبروتها فلم تكتف بعمالقة مطبخ القانون الذين يطبخون لها كل القوانين المسلوقة التى تريدها في يوم وليلة في حين يضعون القوانين التى تهم الشعب في فريزر الثلاجة، وإنما فررَّت أن تستغل الأغلبية التى حصلت عليها بما ورثته من حركة يوليو من ترييف وتزوير وتدليس لتغير المواد التى كانت خول بينها وبين ديكتاتوريتها في الدستور ... وعملت على تغيير الدستور نفسه ... إلى الأسوأ طبعاً ... وهكذا وبعد أن ظل الدستور عوى مواد أساسية للحريات. لم بتم تطبيفها في الدستور غوى مواد أساسية للحريات. لم بتم تطبيفها في ما منذ بوليو ١٩٥٢م، ألغوا هم هذه المواد في سابقة لم

الجتمع وانطحنت الطبقة المتوسطة وانسحقت على

خدث فى أى مكان فى العالم عبر التاريخ وارتكبوا أكبر خيانة لأوطانهم سيحاسبهم عليها التاريخ طبعاً ورما جاسبهم عليها مسكان العزبة يوماً وباعوا ضمائرهم وشرفهم وشرف أوطانهم وحريتها. فقط حتى يرضى عنهم ناظر العزبة الذى لم يكتف بنظارته لها وإنما بدأ يستعد لنقل النظارة إلى وريثه اتباعاً لسنة وضعها ناظر عزبة أخر فى الشمال لا أحد يدرى كيف سيحاسبه عليها التاريخ بعد أن يسقط وريثه. وإن كنا نعرف جميعاً كيف سيحاسبه عليها خالق الكون العظيم الذى أكد أنهم بمكرون . وبمكر الله . والله خير الماكرين ....

العزبة بعدما يقرب من ثلاثة عقود من الزمن أصبحت بالفعل عزبة أبوهم وإللى جابوهم وإللى يتشدّد لهم وإللى يبوس نعل جزمتهم وإللى يلحس تراب رجليهم ويمسح (....) وليس للشرفاء أو حتى لأفراد العزبة العاديين. وناظر العزبة ورجاله لا يضعون في اعتبارهم لحظة واحدة أنهم قد يسقطون أو يخسرون كل هذا على الرغم من أنهم ليسوا في وحشية صدام حسين ولا يمتلكون أجهزة أمنية قمعية تفوق ما أمتلكه شاه إيران ويبوسون كعب حذاء أمريكا ليل نهار : لضمان حمايتها لهم وتأمينها لعرشهم في العزبة على الرغم من أن تاريخ أمريكا يقول : إنها غدّارة وحالها لا يدوم أبداً ... لأنها وبكل بساطة ديموقراطية وليست عزبة...

منذ قفز النظار الاحرار بقوة السلاح إلى السلطة وخويلهم مصر من دولة حرة ذات سيادة إلى عزبة أبوهم وإللى جابوهم. تغيرت سمات التعامل فيها على خو عجيب يظهر بشدة ووضوح في هذا العصر الذي أهلكنا بحديثه المستمر عن الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان. في نفس الوقت الذي تزكم فيه صحافته أنوفنا ويغم فيه إعلامه نفوسنا بنفاق ما بعده نفاق وعلى غو صار مستفزاً للجميع ومثيراً للضحك والسخرية في الوقت ذاته !!

فلو وقف الناظر موقف المتفرَّج أمام حدث يثير الدنيا كلها فهو حكيم رصين ولو ترك مواطنيه بجلدون بالسياط في الدول الجاورة فهو عرص على رزق الآخرين ولو أهانتنا الدنبا وداست علينا بالجزم وسكت فهو صمت الحكماء وبالطبع لا ينقلون سوى عُشر الأخبار التي يمكن أن تذكر بالمصادفة جزءاً ما لصالحه ويخفون تماماً كل ما ينشر ضده وهو يساعدهم بعدم قراءته لأى شئ فمجلة تايم تنشر أنه الديكتاتور العجوز، فلا يشار إلى هذا قط في أية وسيلة إعلامية نفاقية تابعة للدولة ويقبض محرروها رواتبهم منها وفي الوقت نفسه جد خبراً يتحدَّث عن الإشادة العالمية باقتصادنا والناس تأكل الطوب وتلبس الهلاهيل في الشوارع على الرغم من أننى لا أشك لحظة في إشادة دول أخرى باقتصادنا فالصين مثلاً لابد وأن تشيد بهذا الاقتصاد الذى أفسد فبه الفساد الصناعة فامتلأت أسواق مصر بالبضائع الصينية ما أنعش الاقتصاد الصينى أما أمريكا فلابد وأن تشيد بالسياسة الاقتصادية

الحكيمة لناظر العزبة الذى تولّى النظارة وقيمة الدولار الأمريكى لاتتجاوز الثمانين قرشاً ومازال مستمراً فى حكمه السلحفائى الدائم والدولار يقترب سعره من خمسة جنيهات وستين قرشاً !!

أما باقى دول العالم والتى أغرقت أسواقنا بسلعها فهى سعيدة بالطبع بهذا الاقتصاد المصرى الذى عدَّل ميزان مدفوعاتها ....

هم ليسوا كاذبين إذن وإنما غن سكان العزبة الذين لا غيد شراء السلع ولا التعامل مع الشركات التى أنهكتها الرشاوى وضاعف تكلفة إنتاجها الفساد وقهرت استمراريتها الديكتاتورية والشعب نفسه غارق في عالم بوليسى أمنى حوَّل كل شئ إلى كارثة ....

مصطفى النحاس كان رئيساً لوزاء مصر عندما كانت دولة ديمقراطية. كان ينتظر القطار على رصيف الحطة (ضع خطاً هنا). وتأخر القطار

(ضع خطين). فذهب ليؤدى الصلاة في مسجد الحطة (ضع ثلاثة خطوط) وعند خروجه من الصلاة مع باقى المصلين ودون أمن دولة ونظارات سوداء وحواجب معقودة واجهه شابا وسأله عن هويته فلما تأكّد منها ومن أنه رئيس الوزراء صفعه على وجهه (ضع أربعة خطوط) فما كان من رئيس الوزراء إلا أن أمسك به وذهب معه إلى قسم قصر النيل لعمل محضر بالواقعة (ضع خمسة خطوط). وبعدها شعر بالشفقة عليه فتنازل عن الحضر!!

قصة نشرت وقتها في الصحف جَعلك تعرف الفارق بين الدولة والعزبة بدون شرح أو تفاصيل أو تعليق ....

الملك فاروق كان برغب فى شراء حجرة نوم جديدة لزوجته الثانية نارعان ولم تكن لديه ميزانية لهذا (ضع عشرين خطاً). فتقدم بطلب سلفة للبرلمان (ضع خمسين خطاً). ولكن البرلمان رفض لأن الدستور لا يسمح بهذا (لا تضع أية خطوط، لكن الطم على ما أصابنا فى عهودهم)....

إننا في عهد نظار العزبة لا يمكننا أن نتخبَّل وزيراً وليس رئيس وزراء يقف في انتظار قطار عادى دون أن يتم إخلاء المحطة وضرب الناس بالجزمة بحجة الأمن. أما عن ميزانية رياسة الجمهورية فهي أمر أشبه بالكفر في عهد عزبة مصر التي احتلها النظار منذ حركة يوليو غير المباركة ....

وختاماً لهذه السلسلة التى أرهقتنى كما أرهقتكم دعونا نعيد النظر فى علم مصر فهو يتكون من نسر فى منتصفه جُلَق فى انتظار الخراب ولون أحمر يعبَّر عن الدماء التي أريقت فى المعتقلات، وجُكم قانون الطوارئ العار لون أبيض يعبَّر عن عقول حكام ومسئولى عصر الإحتلال النظارى ولون أسود هو فى الغالب إما لون ضمائرهم أو لون هذه الأيام السوداء التى نعيشها فى ظلهم ... ولأنهم حوَّلوا كل شئ إلى أمن فى أمن فى أمن . فأنا أقترح تغيير السوليسية الأمنية ولو أرادوا فعل هذا فسيفعلونه ولديهم مجلس تزويرهم لبوافق على أى شئ .... لأنها فى الواقع لم تعد دولة وإنا عزبة ... عزبة أبوهم وإللى جابوهم.

### شفافيت التعتيمر

منذ بدأ عصر مبارك بدأت معه مجموعة من المصطلحات التى ابتكرها أبالسة السياسة لكى ترتبط بعصره كما ارتبطت عبارات وشعارات ومصطلحات أخرى في عهود سابقة منذ سقطت علينا حركة يوليو من سماء المصير

عصر ناصر ارتبط بعبارة ( ارفع رأسك يا أخى ، فقد مضى عهد الاستبداد ) وفي عصره افخنت كل الرءوس وانكسرت كل النفوس وضاعت الكرامة وطارت الرءوس ....

وفى عصر السادات ارتفعت عبارة (سيادة القانون) ثم حدثت مظاهرات انتفاضة ١٨ و ١٩ يناير فخرج علينا السادات ليؤكّد أن القانون له أنياب ومخالب وأصدر أشرس قوانين مقيدّة للحريات في عهد الحركة غير المباركة ...

وفى عهد مبارك ارتفع شعار ( الطهارة والشفافية ) فلا رأينا فيه طهارة ( اللهم إلا التي يجرونها في الموالد للأطفال ) ولا عشنا لحمة واحدة من الشفافية ....

بلُ لقد اشتهر عهده بالتعنيم على طول الخط وعلى كل المستويات فمع الإصرار على الشعار اتحداك أن تجد لحمة واحدة من الشفافية من حولك ....

فُالشفافية أمر يستحيل حدوثه فى ظل نظام فاشى ديكتاتورى يعتمد فى بقائه اعتماداً كاملاً على الأمن ... والأمن وحده ...

نظام استخدم القانون على أسوأ وأبشع صورة بمكنة بعد أن توصيًل أبالسة السياسة والقانون إلى أصل اللعبة : إذ يكفى أن تزوَّر الانتخابات وتضع من تريد على مقاعد مجلس الشعب وبعدها افعل ما تشاء فالجلس مجلسك وأبالسة القانون يحيطون بك ومقعد السلطة برَّاق زاه والشعب محتل مستكين وكل ما يخلو لك يمكنك أن تصدر قانوناً بشأنه ... ليه لأ ....

\* \* \*

فيلم الزوجة الثانية واحد من أروع أفلام السينما التى انتجت فى مصر عن نص روائى وفكرة جديدة مصرية خالصة وليس مقتبساً عن فيلم أجنبى كما هو الحال هذه الأيام ...

ومى الفيلم أراد العمدة الذى يمثل الحكومة الحصول على زوجة فلاح مسكين يمثل الشعب ولكن الشرع والقانون كانا عُولان دون هذا ولكنه قال عبارة مدهشة هى لسان حال هذا العصر وكل عصر منذ قيام حركة يوليو ....

قال " المأمور بتاعنا ، ومكتب الصحة بتاعنا " .... وهكذا وبناء على أنه يملك الجهات السيادية في القرية فقد زيَّف كل شئ فأجبر الفلاح على تطليق زوجته وجَاوز عدتها بإرهاب شيخ القرية ومأذونها وتزوَّجها في الليلة التالية على خو هو في واقعة اغتصاب .... وبالقانون ....

وهذا ما خدث في هذا العصر بالضبط ... العمدة هو النظام الذي يملك مجلس شعب جاء بإرادته وتزويره وتلاعبه

ورفضه الإشراف الدولى عجج واهية مدروسة والعروس هى الشعب الذى تغتصبه الحكومة كل يوم وكل لحظة وحتى كل فمتو ثانية ..... وكله بالقانون !!

وهذا يقودنا إلى السؤال الرئيسي:كيف تكون هناك شفافية لحكومة تغتصب شعبها كل لحظة ؟!..كيف تفضح نفسها وتكشف فسادها وتعلن قبحها ؟!... كيف؟!... ابحث في كل مكان حولك وأخبرني أين تكمن هذه الشفافية ؟!... في قعر البئر أم في معتقل وادى النظرون أم في بطن الزير ؟!....

ابحث ... ثم ابحث ..

فى النظم الذكية عُافظون على أسرارهم وأسرار الدولة على غو أدق منا. ولكن ولأنهم أذكياء فما من مواطن واحد يشعر حتى أنهم يخفون عليه شئ .... أى شئ !..

ففى تلك الدول الديموقراطية بحق وحقيق يمكن لأى مواطن أن يحصل على أية وثيقة حكومية مادام يسدد رسوم تصوير نسخة منها ... وهذا لأنهم لا يخفون شيئاً عن الشعب الذى ينتخبهم ويحتارهم لحكمه بإرادته وما يريدون أن يخفوه يفعلون هذا ببراعة ودون استفزاز أو بلطجة او يضعون عليه عبارة (سرى للغاية) فلا يحق لأحد الحصول

أما هنا في ظل نظام قرفنا وفقع ( .... ) بالحديث عمال على بطال عن الشفافية فحاول أن تعرف عدد الركاب الذين

يستقلون أوتوبيس شبرا في اليوم الواحد وانظر كم من العقبات سيواجهك وكم من نظرات الشك والتوتر ستحيط بك وكم سؤال عصبي سينهمر عليك مع كومة من الاتهامات قد تنتهى في النهاية بتحويلك إلى مباحث أمن الدولة لحاولتك معرفة هذا السر الرهبب في دولة الشفافية (هأأوو)...

فى عصر الشفافية لا أحد يعلم كم تبلغ الميزانية الفعلية لرياسة الجمهورية وكم تبلغ نسبتها من الدخل القومى المصرى الذى يفترض أن يخص الشعب والدولة .... فى زمن الشفافية لا أحد يعرف كم يبلغ دخل الوزراء الذين يملكون فيلات وقصور فاخرة بملايين الملايين وهم يحكمون شعباً بأكل الزلط من فرط الجوع ....

\* \* \*

مصطلح الشفافية من الناحية السياسية يعنى أن يعرف الشعب كل ما يدور على أرض وطنه وأن يكشف كل مسئول عام من أصغر موظف حكومى وحتى رئيس النظام نفسه أوراقه وميزانيته وأن يحاسبه الشعب على أى مليم إضافى لم يندرج تحت بند الميزانية المعلنة .... فهل لدينا في ظل نظام الحكم الحالى أى شئ يشبه الشفافية

الشفافية هى أن يتم إعلان جميع القرارات فى وضوح وإعلان أسباب إصدارها أيضاً وألا يكون هناك ما يسمى بقرار سيادى غير معلن يكتسب قوته فقط من بلطجة

وسطوة من أصدره وليس من القانون الفعلى المعروف للكافة .....

الشفافية تعنى أن يعرف الشعب ويفهم .... و يوافق ....
الشفافية أن تعرف من أصدر القرار ولصالح من حتى لا
تصدر قرارات وقوانين لصالح أشخاص بعينهم أو لتغذية
فساد كبار يعتمدون على التعتيم التام لمارسة فسادهم
وبلطجتهم على أوسع نطاق وبعين باكسة لا تطرف ولا
څاف من ربها مادام رأس نظامها يرضى عنها وجيطها
بحمايته ....

الشفافية أن تضاء أعمدة نور فى كل مصلحة حكومية فلا يستطيع أى مسئول فيها أن يتبلطح أو يفسد أو يثرى من مال الشعب بينما يقف الشعب نفسه ذليل أمامه .... الشفافية هى الحرية والديموقراطية والوضوح وكلها عوامل لا تناسب النظام ؛ لأنها عوامل مضادة للفساد مانعة للرشوة مقيدة لحرية البلطجة كاشفة لاستغلال السلطة والنفوذ ....

ولهذا . ففى ظل هذا النظام انسوا الشفافية .. تماماً .. وللأبد !!

\* \* \*

سؤال هام جداً ... هل سياسة التعتيم هذه فردية أم هو منهج أساسى للدولة تمارسه على خو منظم تم تدريب الجميع عليه منذ ركب هذا النظام الحكم ؟!...

لنجيب هذا السؤال احمل فقط آلة تصوير واخرج لتصوير أية منطقة جميلة في مصر وانظر ماذا سيحدث !! لو أنك فعلت هذا في أي مكان في العالم لما أعترض سبيلك مخلوق واحد فأنت مثلاً تستطيع تصوير البيت الأبيض في واشنطن وقصر الرياسة في باريس وقصر باكنجهام وقصر امبراطور اليابان دون أن يسألك مخلوق واحد عما تفعل الأنه لا أحد يخفي شيئاً ويخشي من كشف أمره ولا أحد مصاب بهستيريا أمنية ولا أحد يسرق أو ينهب أو يرتشي أو يفسد وعمل في أعماقه شعور بالذنب يجعله يخشي طوال الوقت أن ينكشف أمره . وحتى من يفعل منهم فهو مضطر لأن يفسد في الخفاء ويخفي فساده في براعة حتى أن الف ألة تصوير لا تكفي لكشفه ....

أما هنا . فالشفافية مطلقة حتى أن الكل بخشى كشف أمره والكل يشعر أنه هناك مصيبة لابد من إخفائها وبلوى زرقاء لابد من مداراتها . والأمن أكثر من يدرك أنه يعمل لحساب نظام غارق فى الفساد حتى أذنيه : لذا فهو يصاب بالذعر كلما رأى شخصاً يلتقط الصور لأنه قد يكشف تكاسله وتقاعسه وفساده ورشوته وهو الذى يفترض منه حماية القانون ومقاومة الفاسدين والمرتشين ...

كل هذا لأن الكل على غو منهجى يدرك أنه لا توجد من حوله ذرة واحدة من الشفافية وأنه من الضرورى أن يدارى ويعتم على بلاوى ومصائب النظام ... بشتى الطرق !!

لو أن النظام يدرك أو حتى يتصوَّر أو يصدَّق أنه هناك ولو لحمة واحدة من الشفافية لأذاع جلسات مجلس الشعب على الهواء مباشرة ولما أخضعها للتنفيح والمونتاج قبل عرضها : لأنه المفترض أنها جلسات تمثَّل الشعب فكيف يتم إخفاء ما بحدث فيها عن الشعب ؟!...

النظام مهما هلل أو فعل لن يقنع أصغر عيل أهبل أن لديه ولو فمتو شفافية بمكنه أن يقابل بها رب كريم بعد عمر قصير إن شاء الله ومهما صرخ وهتف بعبارات شيك ودمها خفيف لن يمكنه أن يعطينا دليلا واحداً على الشفافية لأنه هو نفسه لا يعرف شيئاً عن الشفافية ولا حتى عن تعريفها العلمى ؛ لأنه نظام تعتيم وفساد وإثراء غير مشروع ونهب في خيرات البلد وبلطجة على شعبه .... وبالقانون الذي بملكونه وبملكون الموافقين عليه بنظام موافقون .... موافقون .... موافقة ...

النظام نظام فاشى و ديكتاتورى و بوليسى و لا تصلح معه الشفافية بأى حال من الأحوال ولكنه وكأى نظام قبيح يسعى للتجمَّل على أوسع نطاق ولأنه لا يستطيع فى ظل فساده وانهياره الداخلى أن يخفى قبحه فهو يغطيه بعبارات حلوة ذات إيقاع رنان ولكنها كأى مكياج لا تحوى ذرة واحدة من الحقيقة ....

وعلى الرغم من كل ما سبق فأنا أؤمن تماماً بأنه هناك شفافية في هذا العصر ولكنها شفافية من نوع مختلف تماماً فالنظام وحكومته يؤمنون بشفافية الشعب

فالشعب بالنسبة لهم شفاف لا يرونه ولا يشعرون بوجوده ولا يريدونه أن يتدخَّل فى شئونهم .... هذه هى الشفافية الوحيدة التى يؤمنون بها .... ولنا ربنا.

# إنتبهوا إيها السادة

السادة الأكابر رجال النظام والحكومة نعلم بالطبع كشعب غلبان أنكم السادة وغن العبيد لكن حتى العبيد لهم عند سادتهم حقوق ولو اهملوا منحهم هذه الحقوق يثورون ويغضبون ويكسرون ويدمرون ويكون كل هذا في المعتاد كما أكد لنا التاريخ وكتبت فصوله مفاجأة للسادة الذين يستنكرون غضب العبيد في بداية الثورة ويصرون على مارسة دور السادة ويرفعون الكرباج ويستخدمون أجهزة الأمن فتشتد الثورة أكثر ويثور العبيد أكثر ويجرى التاريخ بسرعةليجد السادة متدلين من حبال المشانق المصنوعة من كرابيج أمنهم وينتصر العبيد ....

هذا ما حدث عبر التاريخ كله وما يبدو أنه على وشك أن يتكرر فالناس غاضبة كما كانت دوماً ولكن غضبها لم يعد كما كان دوماً....

لقد اصبحوا يضربون ويقاتلون ويقاومون ويعتصمون ويتظاهرون ويرفضون ويتحدون....

وكل هذه إرهاصات ثورة لم تنتبهوا إليها لأن الكرباج مازال فى أيديكم لم ينتزع منكم ولم يلتف على أعناقكم بعد .... ولكنه حتماً سينتزع... وحتماً سيلتف وحتماً ستتدلون منه فى نهاية اللعبة لأنها ليست لعبة جديدة تمارسونها لأول مرة...

إنها لعبة مارستها أنظمة عديدة قبلكم وستمارسها أنظمة عديدة بعدكم وستنتهى دوماً النهاية نفسها ... انتبهوا أيها السادة ... انتبهوا قبل فوات الأوان وقبل خراب مالطة ... انتبهوا إلى ان الشعب لم يعد خائفاً مستكيناً كما كان والعالم لم يعد كبيراً متسعاً كما كان والإدانة الدولية لم تعد بعيدة ومستبعدة كما كانت وشنق قمم النظام لم يعد امراً مستبعداً كما كان انتبهوا وإلا

\* . \* \*

فذنبكم على جنبكم

العالم كله من حولنا ينطور بسرعة الصاروخ أيها السادة الأكابر أصحاب البلد (كما تظنون) وغن هنا (بفضلكم) نتراجع ...ونتراجع...ونتراجع... تراجعنا سياسياً وأصبحنا مسخة بعد أن كنا ريادة وقدوة ... وتراجعنا أقتصادياً بعد أن كان لدينا فائض بمكن أن يؤمن شيئاً من عيشنا وتراجعنا اجتماعياً بسحق الطبقة الوسطى وزيادة مساحة الطبقة الفقيرة مع كل قرار من قراراتكم المفاجئة المباركة ذات الفكر الديكتاتورى والديناصورى العجيب ...

تراجعنا حتى فنياً بعد أن صارت كل جهه في مصر رقيباً على الفن وما يأتي فيه من إبداع ....

لوكان لديك في العمل الفني ضابط شرطة فأنت ختاج إلى موافقة الداخلية ولو مهندس ختاج إلى موافقة نقابة المهندسين ولو أنه قاض ختاج إلى موافقة وموافقة وموافقة ... ثم بعد كل هذا يأتي من يتساءل : لماذا لم يعد هناك من يبدع ؟!!

الكل (في عصركم) ليست لديه أدنى ثقة في نفسه أو في كبانه والكل يبحث عن سلطة الطغيان والمنع والقهر والكبت وما من شخص واحد بدرك أو حتى يريد أن يدرك أن مولد الانفجار الرئيسي هو الكبت ....

ولكن كل هد' النضبيق بثبت أنكم تعلمون وتدركون أن الثورة قادمة ....

كل هذا الجبروت والطغيان يئبت أنكم على علم تام بكراهية الجتمع كله ولوجودكم ...

وتدركون أنكم زائلون كما زال من قبلكم ولكنكم تصرون على ألا يكون هذا الزوال بإرادتكم ولكن على الرغم منكم....

تصرّور أن تكون نهايتكم كما هي حياتكم .... بالكرباج .... إما في أبديكم أو حول أعناقكم ....

\* \* \*

الناس فى الشوارع والطرقات وعلى المقاهى وفى جلساتها الخاصة غاضبة ... غاضبة ما تفعلونه بها ... غاضبة من إهمالكم لها ...غاضبة من جبروتكم عليها ...غاضبة من طغيانكم ...من جاوزاتكم .... من فسادكم من قهركم لكل من يطل برأسه عليكم ....

الناس غاضبة وأنتم لم تنتبهوا بعد ... أو أنكم منتبهين ( وهذا هو الأرجح ) ولكنكم تتعاملون مع الموقف بالأسلوب الوحيد الذي تفهمونه وتجيدونه .... بالكرباج ....

لويس السادس عشر فعلها قبلكم وواجه غضب شعبه بالكرباج فثار شعبه أكثر واقتحم عليه قصره وانتهى به الأمر على المقصلة وأثر المفاجأة لم يذهب عنه بعد .....

إيفان قيصر روسيا أيضاً أخطأ الخطأ نفسه عندما ثار شعبه وغضب فجمع جيوشه وأطلق نظم أمنه وتصوّر أن القوة وحدها هي سبيله إلى تفادي غضبة الشعب وثورته لأنه كأى حاكم طاغية ديكتاتوري يعتمد في بقائه فقط على نظم أمنه وليس على تأييد شعبه أو حبه لذا فقد أنتهى به الأمر إلى كهف مجهول ليطلق الثوار النار عليه وعلى أسرته ويبيدون فترة حكمه كلها ....

شاه إيران أيضاً لم ينتبه إلى كل هذا وجعل دولته دولة بوليسية من الألف إلى الياء وطغى وجُبّر وظلم شعبه وطحن فقراءه ونسى قوت بسطائه ليفرد الولائم والمأدب احتفالاً بألفية الدولة الإيرانية الفارسية فغضب شعبه وثار .... ولأنه لم يتعلم الدرس الذي لا يتعلمه الطغاة عادة فقد واجه غضب شعبه وثورته بالكرباج وبنظم أمنه الفاشية القوية ولم يتصوّر لحظة واحدة أن القوة لا يمكن أن تربح معركة ضد شعب ثائر ... وهكذا سقط شاه إيران وهرب من وطنه وتاه يبحث عن مأوى حتى جاء إلينا ومات على أيدينا

\* \* \*

الرئيس صدام حسين حكم شعبه بالحديد والنار واغتر بقوة جيشه الذي موّله الجميع خوفاً من إيران فتجبر واعتدى واطمئن إلى أنه يحيط نفسه بأجهزة أمنية قمعية جبارة

وإلى أنه رئيس دولة قوية يهابها كل من حولها فأتته الضربة من أخرين أكثر قوة سلطهم الله سبحانه وتعالى عليه فانهزم واندحر و باعته أجهزته الأمنية وفر من حوله كل من كانوا يمنحونه الإحساس بالقوة ووجد نفسه وحيداً أعزل ثم هارباً فقد كل من يحب ثم أسيراً سجيناً وبعدها على حبل المشنقة الذي طالما علق فيه أخرين وهو في ذروة جبروته وقوته ...

الكُل رأى هذا وشاهده وعاصره .... ولم ينتبه أحد ..... لم ينتبه السادة الأكابر إلى أن هذا إشارة لما يمكن أن يكونوا عليه خلال سنوات قليلة ....

تماماً مثل كل الجبابرة فبلهم وكل الطغاة أسلافهم اغتروا بقوتهم وبأجهزتهم الأمنية القمعية ...

ولم يتعلموا الدرس أبدأ....أبدأ.... أبدأ....

ولهذا فنحن نقولها من الآن : انتبهوا إيها السادة واستيقظوا من غفوتكم قبل أن تعصف بكم الثورة القادمة ....

انتبهوا إلى أن العالم صار قرية صغيرة وما يمارس هنا قد يقلب عليكم هناك وإن كنتم أقوياء فالخالق عزّ وجلّ قادر على أن يرسل إليكم من هو أكثر قوة منكم ....

انتبهوا إلى هذه الكلمات ولا تهملوها فما يطالبكم به الشعب اليوم سينتزعه منكم غداً ....أو حتى من جئثكم فالشعوب هى التى تربح وتنتصر وتبقى دائماً والطغاة هم من يذهبون ....

انتبهوا إلى أن التاريخ أثبت هذا عشرات المرات ....انتبهوا وإلا فلا تلومن إلا أنفسكم ....

الجزء الثاني في المسألة الأمنية

## في المسألة الأمنية

من أكبر الألغاز المستعصية في زمننا الحالي وفي هذا العصر الذي نكبنا فيه أنه يرتبط بنظام ديمقراطي الكلمة ديكتاتوري الفعل يقول دوماً ما لا يفعل ويفعل أبداً ما لا يقول هو لغز الأمن فمن العسير مهما حاولت ومهما درست ومهما ناقشت ومهما عرفت أن تفهم كيف يفكر الأمن في بلدنا وكيف يتخذ قراراته الإدارية المانعة التي زادت وتعاظمت حتى أصبحت هي القانون الأول الذي يحكم مصر التي لم يعد بها قانون واحد يخترم حتى قانون المرور...

ولو أنك شرحت ما يفعله الأمن في بلدنا لأي متخصص في الطب النفسي لأخبرك علي الفور بأن من يفعل هذا مصاب بعقدة نفسية أو بعدة عقد نفسية يساندها غياب القانون أو وجود قانون الطوارئ المزمن الذي أصبح سمة من سمات عصر لا يحترم أي قوانين حتي القوانين التي يصدرها هو نفسه لنفسه تصرفات الأمن في مصر توحي بأن مسئوليه مصابون بعقدة الاضطهاد وبنوع من الهوس الأمني وخوف مرضي من كل ما لا يفهمونه أو تعجز عقولهم القاصرة عن فهمه حتي إنهم أصبحوا متأخرين بشدة عن الزمن الذي يعيشون فيه والغياب التام لحرية الفرد وحقوق المواطن والإنسان. في عصر سيوسم دوماً وأبداً بأنه عصر بناة هرم الفساد الأكبر يساعدهم

على التأخر أكثر وأكثر حتى لم يصيروا أضحوكة شعب مصر فحسب بل أضحوكة المنطقة كلها لأنهم بمنعون بقرارات إدارية ما تسمح به حتى الدول القديمة التي كنا يوماً نسبقها بقرن كامل من الحضارة على الأقل الأمن طبعاً لا يعترف بأنه أضحوكة ولا بأن تصرفاته ديكتاتورية ساذجة ومتخلفة ولا تمنحه أي تفوق سوى أن النظام مصاب بهلع مرضي من أن يفقد مقعد السلطة فأطلق بده الباطشة في الجتمع كله وحاول أن يخفي عقدة الخوف داخله خلف عقدة الجهل المرضي عند نظم أمنه التي أصبحت غارب كل ما لا تفهم ونادراً أساساً ما تفهم شيئاً..

مشكلة رجال الأمن في مصر هي أنهم جميعاً يملكون معلومات طالب في الثانوية العامة بافتراض أن هذا الأخير لديه معلومات من الأساس ولأن رجل الأمن في بلدنا شبه منعدم الثقافة وبعيد كل البعد عن تطورات العلم والتكنولوجيا ويمثلك بفضل النظام الحكيم سلطات واسعة لا حصر لها في فعل كل ما يريد وارتكاب كل البلاوي والمصائب بتصريح على بياض مادام يفعل هذا من أجل حماية النظام الذي يهدمه هو شخصياً كل يوم فهو يصاب بالهلع من كل ما لا يفهمه ويبادر بسرعة إلى منعه دون أن يحاول حتى استيعابه رما لأن قدراته العقلية قد

توقفت عند قدرات أى بلطجى عكم مجتمعه بالقوة والبطش وليس بأية لحمة من الفهم والمعرفة ....

وبناء على هذا صار الأمن في بلدنا هو أكثر الجهات خلفاً
على الرغم من أنه يفترض في الأمن في أي بلد محترم بحق
وحقيقي أن يسبق التكنولوجيا الهامة بخطوتين على الأقل
لا أن يتخلف عنها بألف خطوة كما هو الحال من حولنا ...
في العالم أجمع من الولايات المتحدة حتى دول أفريقيا
توجد وسائل متطورة لكشف التزييف والتزوير وبناء عليه
فمنذ تسعينيات القرن العشرين ومن أولها كانت
الطابعات الملونة متاحة للجمهور الذي يمكن أن يبتاعها من
أي مكتبة أو متجر للطابعات مادام بمتلك ثمنها ....

أما هنا فالحال ختاف عالأمن عندنا مصاب بالبارانويا ويرى أن الكل حرامى ومجرم ويأكل مال النبى أو أنه أمن متخلف عاجز لا يمكنه كشف الفارق بين عملة ورقية صحيحة وأخرى مزورة أو أنه يستطيع ولكن هذا ختاج إلى عمل وجهد ودقة وذكاء ... وأصعب ما في الامر مسألة الذكاء هذه ...لذا فلا داع للعمل وبذل الجهد ...

فليمنع آلات التصوير الملونة ويريح دماغه ويسقطنا فن فى غيرة الجهل وهو بالطبع لا يجد آية غضاضة فى أن يتخلف المجتمع من حوله فهو نفسه متخلف المهم أن يبقى النظام الفاشى الذى يعينه ....

\* \*

منذ عدة سنوات في المملكة العربية السعودية صدرت فتوى بمنع بيع واستخدام الهواتف الحمولة التي خوى

كاميرا تصوير ... أيامها ضحك صديق سعودى من الفتوى وأخبرنى أنه يطلق على هذه الفتوى وأمثالها اسم الفتاوى المبتة لأنها فتاوى تتحدى التطور العلمى ولقد أثبت التاريخ انه من المستحيل ومنتهى منتهى الحماقة أن يقف أى انسان في وجه التطور مهما كانت لهذا التطور مساوئ لأن قطار النطور بالغ السرعة ويكتسح الجهلاء في طريقه حتماً مهما بلغت قوتهم أو بلغ جبروتهم وبسرعة يرميهم في مزيلة التاريخ وبمضى هو في طريقه لينتصر في النهاية

وهنا في بلدنا الذي صار بلداً بوليسياً من الطراز شديد التخلف يقف الأمن دوماً في وجه التكنولوجيا والتطور والعلم فقط لأنه أجهل من أن يفهمه أو بحجة أنه ليست لديه الإمكانات المادية للتصدى له على الرغم من أنه ينفق المليارات سنوياً لشراء أدوات القمع والأرهاب لمواجهة المواطنين البسطاء ثم يضطر لعقد صفقات مخزية مع الارهابيين الحقيقيين الذين يمكنهم الحصول بسهولة على كل ما يمنعه مهما منعه ...

والفتاوى الامنية لمنع وحظر استخدام وشراء وبيع التكنولوجيا المتقدمة عديدة وكلها تؤدى فى النهاية إلى نتيجة بسيطة الا وهى خلف شعبنا المسكين المقهور عن ركب التقدم الذى وصلته الدول العربية الأخرى من حولنا باستثناء الحلوة المقطقطة ليبيا طبعاً والتى حكمها نظام أمنى ما يتخيرش عن نظامنا اللهم إلا فى أن نظامنا أشيك فى زيه وكله باشوات وبهوات ... وبرضه متخلفين علمياً

وتكنولوجياً ... ورما يتصور الأمن أنه بهذا خمى الجتمع أو رما يدرك بعضه أن خمى نظاماً فاسداً ولكن الواقع أنه خمى نفسه من أمور يعجز عن فهمها ...

جهاز خديد الموقع العالمى أو ال " GPS" معروف منذ أوائل "والمعروف عالمياً باسم "GPS" هو نظام معروف منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين ويستخدم فى العالم كله وفى دول الخليج والمغرب العربى أيضاً وهو نظام معروف ومفيد للغاية بالنسبة لأى قائد سيارة أو حتى لشخص متحرك حيث يحدد له موقعه ويقوده إلى أى مكان يرغب فى الذهاب إليه حتى لا يتوه أو يصل أو يفقد طريقه ...

ولكن الأمن عندنا لم يستطع فهم هذا النظام طوال هذه السنوات أو لم يعرف كيف يتعامل معه ولأنه حاصل على الثانوية العامة مع دراسة قانونية علمته أنه أكبر من المواطنين العاديين وأن كلمته مسموعة حتى ولو كانت متخلفة باعتبار أن النظام جعله سي السيد على مصر كلها لذا فقد منع استخدام جهاز تخديد الموقع دون أى منطق أو عقل ... فقط بعقدة الاضطهاد وسيف القوة والجبروت ....

وبأى منطق فى الدنيا حاول أن جُد سبباً لهذا المنع ؟!..
المواطن سيعرف موقعه ... طب وفيها إيه ؟!.. ما يعرف !!..
لماذا يبدو للأمن أنه من الخطير جداً أن يعرف أى مواطن موقعه أو يعرف عنوان أى شئ فى مصر مادام مقر رياسة

الجمهورية نفسها معروفاً للجميع ؟!.. حقيقة ... لست أدرى!!

ولست أفهم !!.. رما يفهم الأطباء النفسانيون إذا ما عرضنا عليهم الامر.

والأمن خارب فكرة نظام خديد الموقع بأسلوب عبيط ومتخلف رما كان يصلح في بلاد الواق واق في الستينيات ولكنه حتماً لا يصلح في زمن الكمبيوتر والانترنت والسماوات المفتوحة ..

وكل جهاز يصل إلى مصر وجوى نظام خديد الموقع .يتم منعه من الدخول أو تعديله على خو يجعل العالم كله يتعامل معنا باعتبارنا عبيط القرية فقط لأن أمننا عبيط ولا يدرك أن هناك شبكة انترنت يمكنك أن توصل الجهاز أى جهاز اليكتروني بها وتزيل برامجه وتعيد انزالها عليه على النحو الذي تريده ...

الشباب فى مصر يعتبرون أن الأمن هو أكبر بلياتشو فى القرن الحادى والعشرين وهو ليس مجرد بلياتشو عادى ولكنه بلياتشو متخلف من القرن التاسع عشر يعاقب المواطنين على جهله وخلفه ويسعى طوال الوقت بكومة من اطنان القرارات لدفع الشباب والمجتمع كله إلى الخلف فى سلم الحضارة الذى خاهد الدول الأخرى لتسلقه فيما بينها

والشباب يضحك على هذا البلياتشو ولا يحترمه قيد أنملة فهو بلياتشو عبيط وليس حتى صاحب فكر فهو يمنع

لتبلغ قمته ...

عنهم أموراً لا تعنيهم ولا تضرهم في شئ ولقد أخبرني أحدهم أنه قد أبتاع هنا هاتفاً محمولاً ثم حذف نظام خديد الموقع منه عمداً وفقاً للنظام المصرى المتخلف فما كان منه إلا أن أوصل الهاتف جهاز الكمبيوتر الخاص به وأزال برنامجه كله ثم أعاد خميل البرنامج في موقع الشركة على الانترنت فاستعاد هاتفه الخاصية في ست دقائق فحسب وطظ في البلياتشو ....

والشباب كلهم يعرفون هذه الحقيقة ويستخدمون اللعبة في يسر و سهولة وبساطة فالأمن يمنع وهم يحصلون على ما يمنعه وتمضى اللعبة وفي البلاد المتحضرة التي يركب كل شخص فيها سيارة خوى جهاز خديد الموقع وجمل هاتفاً به النظام نفسه أدرك الأمن أنه من العبط أن يقف في وجه التكنولوجيا فترك الناس تتطوَّر وتتقدم وانشغل هو بتطوير نفسه والتفوق على هؤلاء الناس ...

أما هنا فالأمن ليس لديه الوقت لهذا ولا الرغبة أيضاً لأن مهمة الأمن هنا هى حماية النظام.... والنظام فحسب لهذا فهو لا يبالى بالمواطنين ولا تطوَّرهم ... ولا حتى أمنهم

إنه فقط يلعب دوره باقتدار ... دور البلياتشو ... مضحك الملك ... الذى لا يهتم حتى برجال البلاط فقط الملك ... لأنه بلياتشو ...

\* \* \* \*

شباب مصرى عب مصر خرج فى أحد الأعياد إلى أحد الشواطئ وغلبه الحماس أيا كانت دوافعه فوقف يغنى

لمصر ... لبلدنا ... للوطن الذي غيا فيه وعليه ... لمصر التي يفترض أنها في خاطري وفي دمي وفي دمنا جميعاً ولكن الأمن لا يؤمن بهذا .. ورما لا يؤمن حتى بأن مصر في خاطره ودمه هو أيضاً ... رما لأنه ليس عنده دم ...

ولأن الأمن ... سي السيد ... الفتوة ... البلطجى رجل اللا قانون فقد اعتقل هؤلاء الشباب ... فقط لأنهم يغنون لمصر .. ولأنه لا يفهم لماذا يفعلون هذا .. هو لسة فيه حد ببحب مصربعد إللى الأمن عامله فيها ؟!..

وشباب مصر كلهم لا يفهمون لماذا فعل الأمن هذا ولا لماذا اعتقل أؤلئك الشباب ولا حتى ما الدروس المستفادة من هذا ؟!..

هل يعلمهم الأمن ألا يغنوا لمصر ؟!..

مل يعلمهم أن حب مصر جريمة تستوجب الاعتقال والعقاب ؟!...

مل يدفعهم دفعاً إلى عدم الانتماء ثم يحاسبهم بعدها لو أنهم خانوا نفس الوطن الذي اعتقلهم لأنهم يغنون له ؟!.. وماذا لو أن الشباب وقفوا يوماً يغنون للرئيس بوش بعلو حسهم ورفعوا العلم الأمريكي على شاطئ مصرى ؟!.. مل كان الأمن سيجرؤ على اعتقالهم ومحاسبتهم عندئذ

بل وماذا لو ذهب كل الشباب الذين يعترضون على ما حدث فوقفوا في ميدان التحرير وعطلوا المرور وسدوا الشوارع وراحوا يغنون بصوت جهورى لبابا حسنى ... هل سيعتقلهم الأمن عندئذ ؟!...

أم أن الغناء لمصر جريمة لم يفزع لها رجال النظام في مجلس الحكومة بعد ؟!..

أقصد في مجلس الشعب ... شعب أمبوزيا الشقيق ؟!...
المشكلة أن الأمن لم يفهم وخاف وأصابته عقدة
الاضطهاد وتصور أنه سيعاقب من رؤسائه إن لم يتخذ
موقفاً ... فاتخذه ... وبس ... ومش مهم مصر ولا شعب
مصر ولا شباب مصر ... المهم النظام ... هو النظام إبه
بالضبط ... الله أعلم.

\* \* \*

شخص مخبول كما وصفته بيانات الداخلية الرسمية حاول اغتيال رئيس الجمهورية فى بورسعيد وفشلت الحاولة ولكن الأمن عاقب مدينة بورسعيد كلها فكسدت الأسواق وبارت سنها وفسدت تجارتها وأفلس تجارها وشحت شعبها

ولكن هذا لا يهم ... المهم أن يدرك الرئيس أن كل شئ تمام وأن الأمن شايف شغله مية مية ومسيطر على المسائل وكله تمام يا فندم ... وليس من المهم أن يتأثر الدخل القومى أو يجوع الناس أو تبور التجارة المهم الاستعراض الأمنى الحدوما

وفى سيناء قام بعض الغاضبين بعدد من التفجيرات راح ضحيتها بعض السواح فضرب الأمن نطاقاً أمنياً على سيناء كلها من أقصاها إلى أقصاها ومن شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها وجعل حياة سكانها جحيماً ثم نفخ أوداجه على الرغم من المصيبة التي فعلها

بئلث شعب مصر وقال: كله تمام يا فندم ... الأمن مستتب

ولست أدرى ما إذا كانت العبارة صحيحة أم لا ولكننى أعتقد أنه كان يقصد فى قراره نفسه أن الأمن مستبد ولكنه خطأ فى النطق فحسب رما لأن الأمن ألدغ فى ثمانية وعشرين حرفاً لذا فهو يتحدث بلغة لا يفهمها عامة الناس ... ولا حتى النظام نفسه ...

والأمن لأنه خريج شرطة فهو لا يعلم الكثير عن الجغرافيا التى تقول أن سيناء هى ثلث مصر وان شعبها جزء من الشعب المصرى وانه فعلياً حامى حدود مصر الشرقية وأنه " وهذا هو الخطر " اذا ما انقلب فرما تنقلب معه الدنيا كلها ...

ثم إنه وعندما يفيض به الحال قد يسعى لاستفزاز إسرائيل عبر حدودها فتعبر الحدود لمعاقبته وتنتهك بهذا حدود مصر وتكون فضيحة للأمن وللنظام كله ولو أن هذا لا يهم فكلاهما متخم بالفضائح ولن يتأثر كثيراً بفضيحة جديدة ...

\* \* \*

صحيفة نيويورك تايمز الشهيرة أفردت في أول أيام عيد الأضحى نصف صفحة كاملة للسخرية من نظام الأمن المصرى الذي يمنع نظام خديد الموقع دون أي سبب علمي أو منطقي أو حتى أمنى وتقول الصحيفة و" العهدة عليها " اننا الدولة الوحيدة في العالم " بما في ذلك الدول المغرقة في الديكتاتورية الصيريحة " التي تمنع استخدام وبيع هذا

النظام الذى صار أحد النظم التقليدية فى كل سيارة حديثة ...

والمقال لم يدهشنى فى الواقع لأننى أعرف تركيبة الأمن فى بلدنا جيداً وأعرف لماذا يعتبر أن المنع هو سنة الحياة ولماذا يصدر قرارات المنع عمال على بطال لكل ما جُهله أو يعجز عن فهمه بعقليته التى مازالت تعيش فى زمن الستينيات

والتركيبة الأمنية في ظل النظام المالي بسيطة للغاية فضباط ومسئلو الأمن مثلهم مثل أي موظف حكومي لا يريدون أن يعملوا أو يبذلوا أدني جهد لمتابعة الأمن علميا وعلى خو صحيح تلتزم عملاً بحق وحقيق وهذا ما يرفضه كبارهم من باب الانتخة بالشئ ومن باب أن اللي يلاقي الدلع ومايتدلعش يبقى حرام عليه لذا فبدلاً من أن يتعب رجال الأمن أنفسهم بالعمل فالأسهل اتباع سياسة اللي بلك منه الريح سده واستريح ...

ثم انه لا توجد للمواطن في ظل النظام الحكيم أي حقوق فهناك ارهاب وكباب وتآمر على نظام الحكم واخوان وكنتاكي وويمبي وبيتزا هت وكلها عوامل خطيرة أمنياً: كما يفهمون النظام الحكيم " ولابد من منع الهواء والماء عن كل مواطن في البلد لأن البلد كله يكره النظام ويسعى لإسقاطه ....

ثم أن الأمن متأخر علمياً وسياسياً وحنى أمنياً لذا فالعادلة تصبح سهلة للغاية ...

انتخة + انعدام حقوق + سلطة مطلقة +جهل = منع ... منع .... منع ... منع ...

\* \* \*

أخبرونى بالله عليكم لماذا يكون وزير الداخلية دوماً من رجال الشرطة الكبار ؟!...

فى البلاد الديموفراطية الحقيقية يكون رئيس الشرطة ومسئول الأمن الداخلى رجل مخابرات سابق أو سياسياً مدنياً باعتبار أنه من الضرورى أن يكون مسئول الأمن الرئيسى سياسياً ذكياً على علم بعجلة التطوَّر ومدرك للتداعيات السياسية لأى خرك أمنى وليس رجل شرطة اعتاد جُكم عمله على عبارة واحدة ...

کله تمام یا فندم ...

فعندما يكون مسئول الأمن رجل أمن فهو يسعى فقط لتنفيذ كل ما يأتيه من أوامر دون إعمال عقله لحظة واحدة اللهم إلا للبحث عن وسائل مختلفة لمنع كل مالا يفهم بدلاً من أن يبذل جهداً ولو ضئيلاً لفهمه خاصة لوكان فى بلد انعدمت فيه الحرية وانشغل فيه النظام بالحفاظ على شعبه ...

أما لوكان مسئول الأمن سياسياً أو مدنياً فهو يدرس كل شئ على خو مختلف وخاول أن يواكب النطور حتى لا يبدو عبيطاً وأهبل وبريالة أمام الشعب أو الشعوب الأخرى ولا يمكنه لوكان في نظام ديموقراطي أن يصدر أي قرار يتعارض مع حرية المواطن إلا لوكان حتمياً بالفعل ...

وكل هذا لا يحدث إلا في البلاد الديموقراطية بحق وحقيق والتي لها أحزاب حقيقية تتداول السلطة فيما بينها وكل مسئول أمنى في كل نظام يأتي ويعلم أنه سيترك منصبه حتماً لو أساء لحريات الشعب أو حجر عليها لأسباب أمنية دون داع وإلا لأنقلب عليه الشعب وعلى النظام الذي وضعه في منصبه ولخسر هذا المنصب هو وحزبه والنظام كله ...

ولكن هنا لدينا أمن قوى علينا .... وفي الخطوب نعامة ....

(بروس شناير) خبير أمنى عالمى وواحد من خبراء الامن المعدودين الذين استعان بهم البيت الابيض نفسه يوماً وهو رئيس الأمن الحالى فى واحدة من كبرى الشركات فى العالم وله كتاب شهير حول المسألة الأمنية يبرر بها كل ما نراه حولنا من تصرفات أمنية حمقاء ومتعنتة ومتخلفة علمياً وأمنياً ...

فشناير برى أن كل ما يفعله الأمن في كل الدول وبالذات ذات النظم الديكتاتورية منها هو في واقعه مجرد استعراض أمنى أو مسرح أمنى كما يسميه ليس الهدف منه هو الحفاظ على الأمن فعلياً بقدر ما هو إيهام الكبار بأنه يعمل ويجتهد ويحافظ على أمنهم وسلطاتهم التي ساعدهم على انتزاعها والاستيلاء عليها دون أي سند شعبى فعلى ... والأمن عندما يستعرض قوته فهو يوصل بهذا رسالة مزدوجة لكل من الشعب والسلطة في أن واحد فهو يبرز عضلاته أمام الشعب ليوهمه بأنه قوى و

عصى أنفاسه و يسيطر على مقاديره ويمتلك القدرة على التحكم حتى في أفكاره وأدق خصوصياته ...

والدليل على هذا أنه يوجه قوته كلها للمواطنين المسالمين العاديين الذين يسيرون جنب الحيط أما عندما يواجه عملاً فعلياً ختاج إلى أمن حقيقى فهو ختاس وينداس ويلفق أى تهمة لأى شخص حتى لا يتهم بالخيبة والتقصير والفشل وحتى يمكنه أن يقول لذوى السلطة الأعلى كله تمام يا فندم .... وليس المهم بعدها أن تضيع الحقيقة أو تموت أو يذهب الحق والعدل والحرية إلى الجحيم الذى سيذهب هو إليه إن شاء الله ...

وهو بفرد عضلاته أمام السلطة أيضاً ليثبت لها أنه قادر على حمايتها والحفاظ عليها والمساعدة على بقائها وكتمانها على أنفاس الناس لأطول فترة بمكنة ... ولكن التاريخ يؤكد لنا أن كل هذا الهبل الأمنى لابد أن يؤدى بالنظام والسلطة إلى كارثة ....

#### \* \* \*

فى ايران وحتى السبعينيات كان نظام الشاه يعتمد اعتماداً مطلقاً على الامن للسيطرة على شعبه ومنع حدوث أى انقلاب على نظامه ولكن هذا لم يمنع الشعب من الثورة بل كان أحد العوامل الرئيسية لقيامها وانتصر الشعب على الامن وأسقط النظام وسقط الشاه وفقد كل شئ ... ولم يتعلم أحد .

وفى سوريا ظل الأمن سنوات يقايض الناس على حرياتهم ويوهمهم بأن تعنته وجبروته الهدف منه حماية الناس

ولكن النظام كله مع الدولة كلها سقطا بسبب جبروت الامن وتعنته .... وأيضاً لم يتعلم أحد .

وفى العراق كان الأمن أشبه بوحوش شرسة مسعورة تعقر كل من يشتبه حتى فى رفضه للنظام وبلغ التعنت والمنع أقصاهما ولكن كل هذا لم يؤد إلا إلى شعب ناقم رقص فرحاً لسقوط النظام على الرغم من أن بلده عمل ... وحتى مع هذا لم يتعلم أحد ...

والأمن العنيف الشرس المتخلف هو أحد النقاط الأساسية في سقوط الانظمة على اختلاف أنواعها وأحد أهم الأشياء التي تترك بصمة سوداء في مجرى التاريخ والأمن لازم وضروري ومهم ولكن حرية الناس وحقوقهم أكثر لزوماً وضرورية وأهمية لأن الحرية هي الأمن الحقيقي الذي لا يمكن أن يسقطه أي شئ في الوجود ...

وهذا العصر تميز بتقوية شوكة الامن وإطلاقه مسعوراً بلا حدود في وجه الشعب والناس والجتمع .

وهنيئاً لك أيها النظام بتلك الدولة البوليسية ضمنت أن يكون لك مكاناً في التاريخ الذي ستدخله من أوسع أبوابه .... أمنياً.

\* \* \*

ما من شخص واحد عاقل في الكون كله يستطيع أن يزعم أن هناك أية دولة في العالم لا ختاج إلي أمن قوي جميها وكل واحد منا لا يمكن أن يشعر بالأمن والأمان في غياب أجهزة أمنه ....

المشكلة إذن لا تكمن في وجود الأمن ولا في قوته ولكن في عقله وعلمه ونباهته فهناك دبة أرادت أن تزود عن صاحبها وعميه ولكن ولأنها تتصرف بقوة باطشة دون عقل أو علم أو معرفة فقد قتلته بهدف حمايته وهذا ما يفعله أمننا العظيم ... يقتل النظام ويدمره ويزرع كراهيته في قلوب الناس وجعل كل مواطن يتمنى الخلاص منه وكل هذا بحجة حمايته وخدمته ...

والمفترض في الشرطة أنها في خدمة الشعب ولكن أحد عباقرتها غير ذلك الشعار الجميل الذي كان يربط الشعب بالشرطة بشعار آخر ديكتاتوري النزعة يقول : إن الشعب والشرطة في خدمة الدولة، والناس كلها طبعاً تعرف أن هذا يعنى في خدمة النظام ... والنظام وحده ..

وهناك دول تعتمد هذا للبدأ أو اعتمدته لسنوات طوال قبل أن تنهار نظم الحكم فيها وتفشل ورما جاكم أصحابها ويعدمون وسط فرحة وتهليل الشعب الذي حكموه أمنياً بالحديد والنار ... ويومها لم خمهم الدبة التي قتلت صاحبها ...

الأمن إذن ضروري وهام وخطير جداً وهو ليس أمن رجل الشرطة الفتوة الذي تواجهه جريمة فيكتفي بجلب ذوي السوابق أو المشتبه منهم وتعليقهم وتعذيبهم حتى موت بعضهم دون أن يبذل جهداً لتنفيذ ما تعلمه عن أصول البحث والتنفيذ وتتبع الادلة والوصول إلى الحقيقة ولوحتى ليرضي ضميره الله يرحمه وإنما هو العاقل الذكي

الذي يتابع التطور ويراعي الحقوق ويهم بالدرجة الأولى أن يصل إلى الحقيقة حتى يسود أمن حقيقي ... وهذا الأمن بالطبع خيال علمى .. مش كده ولا إيه ؟!

\* \* \*

التخلف الذي يتعامل به الامن داخل الحدود التي لا يمكن أن يكون غضنفراً إلا فيها انتقل كالعدوى إلى أمن الأماكن الخاصة أيضاً ربما لأنهم يسندون مهمة الأمن فيها لرجال أمن سابقين نشأوا وتربوا في أحضان الديكتاتورية وسياسة المنع ونظرية الباب إللي يجيلك منه الريح سده واستريح بدل ما تشتغل وتتعب ومش مهم يقولوا عليك بريالة مادامت في يدك سلطة...

ففي مدينة جديدة تملأ إعلاناتها شاشات العرض ليل نهار على الرغم من إنهيار أسهم شركتها ومنع نشر أخبار عن رئيس مجلس إدارتها السابق فوجئت بأحد رجال أمنها يمنع التصوير الضوئي داخلها بحجة أن هذه تعليمات الإدارة التي لم تدرك بعد من برجها العالي أن كل عيل أصبح بحمل آلة تصوير رقمية في هاتفه الحمول على الأقل وأن آلات التصوير نفسها تطورت بشدة حتى يصعب كشفها والاهم أن مسئول أمنها لم يدرك أننا في القرن الحادي والعشرين وأنه لا مبرر مطلقاً لمنع التصوير في منطقة غير والعشرين وأنه لا مبرر مطلقاً لمنع التصوير في منطقة غير الذكاء الكافي حتى ليخفيها ...

أو أنه يعمل بنظرية أمنية قفلية مصدية تقول : انت معاك ..... تبقى أنت داسوس .. صح يا بوي؟؟.

أو رما يتصور أن سكان ومالكي وحدات المدينة الجديدة واللذين دفعوا الألوف ورما الملابين ليقيموا فيها هم أسرى عنده أو عبيد إحسانات جنابه هو وسادته اللذين بنوا المدينة وباعوها ومازالوا يتصورون أنهم ملاكها .. أو أنها عقدة الأمن .... لابد وأن خضع .. ونمنع ونمنع .. لنثبت للكل أننا هنا..

يا أخي باشا فكر بقي شوية ... واعقل .. جرستنا وضحكت الدنيا عليك وعلينا وعالنظام كله .. لايمها بقي كسفتنا .. الله يكسفك .

\* \* \*

مصادفة جمعنا لقاء برجل أمن سابق يتابع هذه السلسلة من المقالات ولقد أخبرني أن كل ما أكتبه هو الساذج بالضبط لأنني لا اعمل بالأمن ولا أفهم فيه وراح يلقي على مسامعي محاضرة طويلة حول ضرورات الأمن وحتميات الأمن وخطورة الأوضاع في المنطقة وعن الجماعات الإسلامية والإرهاب والإخوان المسلمين والقوى المناهضة لنظام الحكم وكل ( ...... ) إياها التي يرددها رجال الأمن كالببغاوات دون خلفية ثقافية تجعلهم حتى يفهمون أبعاد ما يقولونه ...

حديثه ذكرني بالتصريحات السوفيتية العظيمة التي كان برددها رجال الأمن في زمن ستالين الذي قاد مع الوقت إلى إنهيار الاقاد السوفيتي كله وضياع من كان الأمن يؤكد محاضراته السخنة وأفعاله المزريه أنه عميهم

والواقع أنني لم أنافش رجل الأمن السابق ولم أجادله ولم أحاول حتى أن أشرح له مدى فساد منطقه واكتفيت بالصمت وهز الرأس مع ابتسامة خفيفة حتى انتهي من محاضراته الطويلة ثم فلت له عبارة قصيرة أقولها لكل

على فكرة ... البلاد الأخرى عندها أمن أيضاً ...
وتعمل جاهدة للحفاظ عليه ..
وخمي حقوق المواطنين وحريتهم في الوقت ذاته ..
وبالمناسبة كلها دول فوية ...وأقوى مننا كمان ..
والأمن لديها يعمل بالمخ وليس بالمهلبية . .
وسلم لى على المهلبية ... يا أمن

مسئول أمن في مصر ..

\* \* \*

### أمنك ياريس ...

الرسالة هذه المرة إليك سيادة الرئيس .... الكل حدِّرنى من إرسالها والكل أكد أنها أبداً لن تمر مرور الكرام والغالبية العظمى تطلعت إلى في حسرة باعتبار أنني ألقى بنفسي بها في النهلكة ولكن المدهش أن كل مافعلوه هذا هو ماجعلني أرى ضرورة أن أكتبها إليك: فهي في الواقع صورة لأمنك أنقلها إليك من عيون غير أمنية ومن خلال رؤية مواطن يرى ضرورة احترامك: لأنك تمثل وطنه ولا يرى أنه مضطر للخوف منك والرعب من أمنك الذي تجاوز في عهدك كل الحدود: لأنه هناك قاعدة هامة جداً تنطبق عليك كما تنطبق على أي شئ آخر في الوجود ....

أن الحب والخوف أبداً لا جتمعان ....

هذا يعنى باختصار أنه إما أن خبك وخترمك أوخاف منك وخشاك ونبغض أمنك الذى حوّل حياتنا إلى جحيم فى عصر سينسب إليك عجلوه ومره وفساده وإنجازاته وقهره ومذلّته .....

والواقع أنك لو راجعت مواقف الناس معك فى لحظة صفاء بعيداً عن وسوسة رجال أمنك: لوجدت أن هذا الشعب البسيط بحترمك بحق كإنسان بدليل أنه يهتف لك فى الشوارع إذا مالاح له وجهك والشعوب لا تهتف لحاكمها بالقوة فكل ماتستطيعه القوة هو أن تقنعهم بألا يهاجموه أو تجبرهم على هذا ولكن الهتاف من شعب كهذا لا يأتى إلا من القلب ....

ولكن رجال أمنك يرسلون إليك وإلينا صورة مختلفة تماماً

إنهم عبطونك عراسة لا عاط بها إلا الحكام الطغاة وحدهم ويوهمونك أن هذا عميك من شعبك باعتباره شعباً عدواً أو باعتبار أنك حاكم ظالم جبّار عكم شعباً فهراً وطغياناً ولابد من حمايته ممن أذاهم وظلمهم وقهرهم .... ويضربون لك الأمثال عكام دول أخرى أدانهم العالم كله بالطغيان وحكموا شعوبهم كقوة احتلال غاشمة وكأن أمنك عبرك أنه يراك في هذه الصورة ... حاكماً جبّاراً طاغية يسعى كل شعبه لاغتياله على الرغم من أنه لو كنت كذلك بالفعل فلماذا تبقى لتحكم شعباً سغضك ؟!....

أمنك إذر يسئ إليك ويشوه صورتك في عيون شعبك ياريس ويتجبّر على رعيتك في زمنك ويتجاوز القانون فيبدو وكأنه ينفذ أوامرك ثم شئت أم أبيت سينسب التاريخ كل هذا إليك وإلى زمنك وعصرك ونظام حكمك ومهما كانت لك من الجازات فهذا فقط ماسينسبه إليك التاريخ فيما بعد .... وإن لم يكن التاريخ يهمك فماذا عن الحساب ؟!..

فعندما تلتقى بخالفك مثلما حدث وبحدث وسيحدث لكل مخلوق حى منذ الخليفة إلى القيامة لن يكون هناك أمن بحرسك ولا موكب يتقدّمك ولا قوات أمن خيط بك ولن خشاك الملائكة أو يهتف لك الموتى .... ستكون عندئذ مجرّد بشر بحاسب على أعماله وما اقترفت يداه وعلى كل شخص سعد بأعماله أو أضير بأوامره أو تعذّب بسكوته

الذى هو فى عرف أمنك علامة الرضى على أفعاله وجَاوزاته وقهره لحرية الوطن والمواطن ....

أمنك الوحيد عندئذ سيكون في حسن عملك في الدنيا .... فهل أنت مطمئن ومستعد ليوم حسابك الذي سيأتي دون أن يستطيع أو يفكّر رجال أمنك البواسل في منعه: لأانهم سيكونون منشغولين بتقبيل أقدام من أذوهم في الدنيا أملاً في أن يرحموهم بعفوهم من عذاب سيتمنون معه الموت ألف ألف ألف مرة ولن يحظوا به بعد أن أضاعوا فرصتهم في الدنيا جبروت أقنعوا أنفسهم أنه واجب بعدونه ....

ورما لا ترى ماتراه الدنيا كلها بأن ماجدت من قهر لمواطنيك هو أمر غير دينى وغير إنسانى وغير قانونى دولياً وأنه أمن قومى لابد من الحفاظ عليه كما يردد رجال أمنك وكما جُحوا في إقناعك ولكن سل نفسك: هل الدول الديمقراطية التي تضع حرية المواطن فوق الأمن لا تستطيع حماية أمنها القومى ؟!...

الواقع ياريس أنها مسألة توازن يجيدها الأمن القوى ويغضب منها الأمن الضعيف ولو أنك ختاج إلى أمن عميك فأنت ختاج بالضرورة إلى أمن قوى يعرف كيف يوازن بين الحماية والحرية وليس أمناً ضعيفاً يقهر الشعب كله وجلب لك كراهيته ومقته ودعواته التى ستصنع فارقاً كبيراً يوم الحساب العظيم عجة حمايتك !!....

معذرة ياريس ولكن شعبك هو سندك وقوتك وليس عدوّك ومصدر التهديد لك وأمنك يهدّد صورتك وسمعتك محلياً

وعالمياً وعليك أن خَتار وستنحمّل أمام الشعب والتاريخ والله سبحانه وتعالى نتيجة هذا الاختيار ...

شعبك ... أو أمنك .... ياريس.

\* \* \*

أمنك با ريس بريد أن بئبت لك وليس لسواك أنه جميك ولهذا فهو يقوم باستعراض أمنى رهيب كلما رحت أو غدوت لأنه امن جائر فهو جور على مصر كلها من أجل أن يعطيك الشعور بأنه جميك فيغلق الطرفات ويمنع المرور وحتل الشرفات ويهدد المواطنين ويروع الآمنين ....

وتعبر أنت بسيارتك وخمل الوزر كله باعتبارك المسئول عنهم وعنا ثم لا خدت شئ ولن يحدث شيئاً أيضاً لو أنهم تصرَّفوا كامن يعرف واجبه الحقيقى أو حتى يحاولون تقليد الأمن الأمريكي الذي يحمى رئيس أكبر دولة في العالم ويجيد حراسته وحمايته دون أن يغضب فرداً واحداً من الشعب الذي يحترم رئيسه ويجبه؛ لأنه يضع حريات شعبه فوق أمنه ويحرص على راحة الشعب الذي انتخبه انتخاباً حقيقياً والذي لن يسمح لا للأمن ولا حتى للرئيس نفسه بانتزاع والذي لن يسمح لا للأمن ولا حتى للرئيس نفسه بانتزاع حقوقه التي كفلها له القانون الدولي وميئاق حريات الإنسان والدين أيضاً ..

ولا تقل لنا أن هذا لا يحدث أرجوك. فكل ما سيعطيه قولك لنا من انطباع هو انك غافل عما بدور فى وطن خَكمه وبين شعب تقوده ولا تلعب معنا - أرجوك مرة أخرى - لعبة الديموقراطية التى يلعبونها دوماً على الشعوب المقهورة

التى يريدون تسييسها وفق هواهم فلا الشعب يصدقها ولا رجال أمنك يصدقونها ولا كبار مسؤليك ولا حتى وزراؤك!!

بل إننا نعتقد أحياناً ما يفعله بنا أمنك أنك أنت نفسك لا تصدَّقها فلو أن البلاد تدار بديموقراطية حقيقية فلماذا كل هذا الهيلمان ولماذا كل هذه العصبية ولماذا هذا التحوَّل الكامل إلى دولة بوليسية ؟!.....

والمشكلة لا تكمن فى الواقع فى رجال أمنك ولا حتى فى وزير داخليتك ولا فى القانون .... إنها تكمن فى الحقيقة فيك أنت : فأصغر عيل فى مصر يعرف أنك لو قلت لا فلن جُرؤ مخلوق واحد على المساس بأصغر وأحقر مواطن فى دولتك .. ولكنك لم تقلها .. ولم تشر حتى إليها وهذه بالنسبة لأمنك هى الإشارة الخضراء ... و اسمح لى !!

#### \* \* \*

تعال نتفق يا ريس على أن أمنك يحميك منا على الرغم من أن هذا مستحيل كما أكّد لنا التاريخ في كل صفحاته فعندما تبلغ الأمور ذروتها وهي على وشك هذا . ويهب الشعب غاضباً فما من قوة وما من اجهزة أمن مهما بلغت قسوتها وبلغ جبروتها نجحت يوماً في الوقوف في وجه طوفان الشعب إذا ثار ...

وعلى العكس تماماً . فإذا ما أحبك الشعب فسيقف بطوفانه كله في وجه أعنى الأجهزة الأمنية لحمايتك ... ورما

لهذا تصنع أجهزة أمنك عازلاً قوياً بينك وبين شعبك : لأنك لو أختلطت بهذا الشعب حتى المتطرفين منه فنظرتك إليه ستتغيَّر حتماً ولن تصدَّق بعدها ما يدعيه أمنك من أن الأمة كلها تتربَّص بك وتستهدفك ورما أيضاً تتغيَّر سياستك الأمنية كثيراً ....

هل تعتقد يا ريس أن أمنك هو الذى جعل الشعب كله يقف خلفك عندما لاقى حفيدك العزيز أسكنه الله سبحانه وتعالى فسيح جنات ربه وربنا ؟!.... كلا يا ريس .... الشعب كله خرج خلفك من أجلك ..... ومن أجله ...

الصحف كلها . حتى أشد المعارضة منها لم تكتب كلمة واحدة سيئة عما حدث وكل الشعب من أقصاه إلى أقصاه احترم حزنك . وشاركك إياه ودعا لك ولأسرتك بالصبر والسلوان .... دعا من أعمق أعماق قلبه ....

ولكن الفكر الأمنى يستحيل أن يرى هذا : فرجال الأمن مدربون دوماً .على رؤية الأخطاء وحدها فهم لا يكافئون المحترمين في الشوارع ولكن يلقون القبض على المخطئين فحسب ....

ومسألة قيامهم بواجبهم فجاه الشارع تستحق منا ومنك وقفة صريحة واضحة بلا مجاملة أو مواربة لأن أمنك يا ريس باختصار شديد يهمل تماماً أمن شعبك بل هو شوكة في ظهر هذا الشعب المسكين ....

\* \* \*

سیادة الریس هل تری أن أمنك یجید عمله ویؤدیه بأمانه وضمیر ؟! ... لو أنك تری هذا - فاسمح لنا كشعب - أن

خُتلف معك لأن مهمة أمنك ليست فقط أن جُمى حياتك وحياة عائلتك ولكن الأهم أن جُمى سمعتك وشرف منصبك أمام شعبك أوّلاً وأمام العالم كله ثانية ..... وعند هذه العبارة وحدها ختاج لأن نتوقف كثيراً!!

اطلب من أحد رجال مخابراتك ياريس وهم تابعون لك دون سواك أن يصطحب عائلته كمواطن عادى ويذهب لزيارة أية منطقة تضم آثار بلده لينقل لك بنفسه مدى المهانة التى يتعرّض لها أى مصرى من رعاياك إذا ما أراد زيارة ورؤية آثار بلده أو أراد أن يشرح تارخها لأولاده على الطبيعة ودعه ينقل إليك في الوقت ذاته كيف يعامل أى أجنبي بكل الرعابة والاحترام كما لو أننا في عهدك ياريس قد وقعنا مرة أحرى تحت احتلال غاشم من دولة تبغضنا وتسلط أمنها علينا وتتعمّد بكل الطرق إهانتنا وذلنا حتى نتعلّم أننا في عهدك مقهورون ومهانون وأذلّة.

رسل أحد رجال مخابراتك؛ ليأتيك بالخبر اليقين ولا تعتمد في هذا على تفارير الأمن نفسه وإلا كنت كمن طلب من زعيم الذئاب أن يأتيه بتقرير عن أمن الحملان الذين وضعهم تحت عينه و(حمايته) .... ارسله وسيخبرك أن السائحين أنفسهم على الرغم من كل مايلاقونه من (دلع مرق) يستنكرون ماخدث بشدة ويلتقطون الصور والأفلام له ليشرحوا لشعوبهم كيف يعان المصريون في مصر ... في عهدك !!

أماكن كثيرة ختاج إلى أن ترسل من يأتيك بأحوالها وأخبارها مادام أمنك قد عزلك عنا فلم تعد ترانا إلا من خلال المنظار

شدید السواد الذی ألبسك إیاه والذی أعمی عینیك به عنا حتی أنك وفی أحادیثك الرسمیة المسجّلة كشفت لنا أن الأمن لا یطلعك علی ماتكتبه صحف المعارضة فی عصرك وإنما اكتفی بأنها (صحف صفراء) كما أسماها باعتباره أمن فوشیا والأصفر (یای) بلدی قوی !!

ولعبة التسميات هذه سخيفة وتافهة وتعكس هيافة وخيابة من ابتكرها وتصوّر بهبله أن الشعب متخلف وفاقد الأهلية وأن تسمية جماعة الإخوان المسلمين بالحظورة سيلغى تواجدها وانتشارها بين الناس أو سينسيهم حتى إسمها ورما بحدث هذا بعد مائة سنة ولكنه لن يتمكن من معرفة هذا بنفسه لأنه لا توجد خدمة توصيل صحف فى أعماق الجحيم رما لأنها خترق على الأقل من شدة حرارتها التى رما يقلّب سيخه فوقها واحد من ( الحظورة ) إياها هذا فى علم الخالق عزّ وجلّ ولكن الذى فى علمنا غن هو أن الشعب الذى تصوّر سيادته بالفعل وأطلق على وزارة الداخلية اسم ( المدعوقة ) وأهو من محظورة لمدعوقة باقلبي لا غزن !!

ارسل عيناً لك وسط شعبك باريس: لترى ماذا يفعل به أمنك وكيف يهينه في كل مناسبة وبديمقراطية شديدة فهو يهين الكل بلا استثناء فيما عدا فئة السادة كبار رجال الاحتلال وأعوانهم بالطبع من رجال مجلسى الشعب والشورى ورجال الأعمال وكبار رجال حزب الاحتلال الوطني

وكل من بحت لهم بصلة حتى أن إحدى مديريات وزارة الصحة القريبة منك قد انقلبت كلها لحدوت حالة وفاة عند طباخ الريس !!!

دع عينك تروى لك مايفعله رجال أمنك في أكمنة الطريق التى يعتبرها العالم كله دليل بوليسية وديكتاتورية الدولة والتى لا وجود لها (إلا في الطوارئ القصوي) في أية دولة غاول حتى التظاهر بلمحة من الديمقراطية ....

دع عيونك تنقل لك كيق تدار الانتخابات في عصرك أنت وكيف تتحوّل أجهزة أمنك فيها إلى مافيا إرهاب تهدّد من لا ينتمون لحزبك وخول بينهم أحياناً وبين الوصول لصناديق الانتخاب؛ لأنهم لو وصلوا لن ترضيك النتيجة أبداً ورما لن تأتى لصالحك أيضاً لأن أمنك بعبقريته جعل عصرك مثالاً للديكتاتورية والقهر وما من مخلوق في أي مكان في الكون بحن رضى رمز قهره وذله وعبوديته ....

أمنك باريس ضدك على طول الخط وهو الدليل العملى والمباشر والذى بصل إلى كل عيل في كل حارة في كل مصر على أن عهدك هو عهد طغيان وجبروت مهما قلت أنت وفعلت فمن سمع ليس كمن رأى وشعر وأهين وتعذّب وقاسى وعانى على يد من وضعهم الخالق عزّ وجلّ في مقاعدهم ليحمون الناس فكفروا بنعمته وتكبروا وجبّروا وطغوا ثم يؤدون الصلاة في آخر اليوم متصورين أن هذا سيغفر لهم مافعلوه وأن الشعب سيظلم مرتين في الدنيا والأخرة وسيضيع حقه منهم عند رئيسهم وعند خالقهم أنضاً!!

هم نماردة نسبوا ما أمرهم به ربهم أمام ما أمرهم به طغاة عصرك ومامن جبار أقوى من الخالق جلّ جلاله وهذا ماسيكشفونه بأنفسهم عندما يلتقون به أذلّه ولكن هذه لبست قضيتنا في الدنيا: لأنهم سيستغلون كلماتي ليوهموك أو يوهموا رؤسائهم بأننى من (الحظورة) التي هي الإخوان المسلمين ألا أونه ... الإخوان المسلمين ألا تريا ... (واخد بالك انت با أهبل أفندى ... مانسيناش ... يابتاع المدعوقة) ....

باختصار ياريس أمنك غير أمين لا على عمله ولا على واجبه ولا على شعبك ولا على سمعتك فكيف تتوقّع منه أن يكون أميناً على حياتك؟! إنه ياريس وهذه كلمة للتاريخ سيكون بتجاوزاته السبب الرئيسى لأية موجة ضدك وضد عصرك وحكمك وسياستك: فالأمن هو العنوان الحقيقى لنظام الحكم وهو مرآة الدولة ... والمرآة متسخة للغاية ياسيادة الريس وختاج منك لأنك رئيسنا والمسئول عن أن يسح عنها كل من يسئ إليها وإلينا ... وإليك ... ياريس.

\* \* \*

الانتخابات الرياسية قادمة با ريس وأمنك – بلا أدنى شك – يخطط الآن لكيفية السيطرة عليها والسيطرة على كل من يجرؤ على ترشيح نفسه أمامه فيها ويدرس أساليب تزييف إدارة الناخبين وتزوير الانتخابات لصالحك ... أنت فقط!!

هذا لأن أمنك نفسه لا يرى انك تمتلك الشعبية الكافية لتنجح على خو طبيعى وبأصوات ناخبين حقيقية ولا بإرادة شعبية فعلية ...

أمنك با ريس هو أكثر من لا يثق فيك ...

فهل تثق أنت فيه ؟!!

امنك يا ريس هو السبب الرئيسى لانعدام فرصتك في انتخابات فعلية حقيقية تحت إشراف قانوني صحيح ... هو السبب لأنه عندما يلقى القبض على شاب من المدونين فهو يضمن لك أنه لا شاب آخر سيسعى لانتخابك وعندما يقهر كلمة صحفى في جريدة يفترض أنها حرة فهو يمنع كل صحفى من إعطائك صوته . وعندما يلقى القبض عل بعض الناس الذين يعتنقون فكراً ما فكل من يعتنق الفكر نفسه لن ينتخبك ... وعندما يسيئون معاملة مواطن في قسم شرطة فكل من يعرف هذا المواطن لن ينتخبك ... وعندما يهينون مواطناً في كمين من أكمنة الشرطة فمن من أصحاب السيارات سينتخبك . وعندما يتجبرون في كل مكان فمن هو المواطن الحب للقهر الذي يتجبرون في كل مكان فمن هو المواطن الحب للقهر الذي سيعطيك صوته ؟! صدقني لا أحد !!

أمنك با ريس بأسلوبه الحالى ضدك على طول الخط ويسئ إلى البك وإلى عصرك وسمعتك وتاركك فيما بعد ويسئ إلى حسابك أيضاً عند رب كرم ... أمنك يا ريس بما يفعله لا يحميك ولن يحميك وغير قادر على حمايتك ولا حتى على حماية نفسه ...

أنت فقط منحته سلطات واسعة دون أن تربط هذا بحقوق إنسان حتمية متصوَّراً ان في هذا كل الحماية ولكننا وأنت هنا أمام التاريخ الذي سينصف الجميع ذات يوم والتاريخ ليس أمراً لا خشاه لأنك لن تعاصره بل هو أمر شديد الخطورة ...

#### \* \* \*

أمنك يا ريس يتظاهر عمايتك من اخطار لا توجد إلا داخله وداخل فكره وحده ؛ لأن عمل الأمن ليس مجرَّد عملاً بوليساً بل هو فكر وثقافة ومشكلة امنك أنه يفتقر إلى الفكر والثقافة وفي غيابهما تصبح فكرة الأمن ممتزجة بفكرة السيطرة والقهر والجبروت .....

الأمن الأمريكي عمى الرئيس وسط دولة تضم كافة التبارات الفكرية والاتجاهات السياسية في العالم أجمع ومنها تيارات متطرَّفة والجاهات عدوانية عنيفة ومنظمات قادرة على قتل الرؤساء أنفسهم لو اعترضوا طريقها ...

وتعداد سكان أمريكا رهيب للغاية ...

ولكنهم عُمون الرئيس ... عُمونه دون أن يسيئوا إلى الشعب بأى حال من الأحوال وإن أساءوا إلى فرد واحد منه فهو يمتلك الحق في مقاضاتهم ومقاضاة رئيس الجمهورية نفسه ...

عُمونه ليس جُيش من سيارات الأمن المركزى وغابة من الشوم والدروع ومطر من القنابل المسيلَّة للدموع بل عمونه بثقافة مختلفة تماماً .. ثقافة حرية أجبرتهم على

تطویر سیاساتهم الفکریة وتأمین حمایة تفوق کل ما یکن أن تؤمنه قوات امنك لك دون ان یشعر بها الناس ... ثقافة ... وفکر ... وحریة ... وکل هذا یصنع أمناً ... فهل تری فی رجال أمنك شبهاً من هذا ؟!.

ثم أنك منجتهم سلطة تعلو حقوق وحرية الشعب فلماذا يبذلون جهداً إذن ما دامت ليست لهم أيه حاجة إليه ؟!.. إنهم يريدون شيئاً وبدلاً من دراسته فإنهم يمنعون كل ما هو سواه فحسب ...

أمنك يا ريس هو الدب ..... والدب قتل صاحبه وهو خاول حمايته ...

الناس فى الشارع تلومك على حماقات أمنك يا ريس ...

تلومك على كل دقيقة تضيع منهم لأنك ستخرج فى
موكبك ... تلومك على كل مهانة تتعرَّض لها من رجل أمن
... تلومك على كل كلمة جارحة خرج من أحدهم لفرد من
أفراد الشعب ...

الناس با ريس تلومك على غياب حريتها وحقوقها وعلى قهر رجال أمنك لها وغطرستهم عليها وجبروتهم وتنكليهم بهم ...

### مولانا سيادة اللول....

انفض المولد وانتهى شهر رمضان وهدأت معه تلك التعصُّبات وشدة الأعصاب وعدنا - كما أتمنى- إلى التفكير الهادئ نسبياً وعلينا الأن أن ننظر إلى الأمور على خو مختلف ... فعلى الرغم من كل شئ مازلت أرى أن ما قام به رجال الشرطة في رمضان من اعتقال المفطرين في الشوارع هو مصيبة كبرى بأى مقياس كان أما لو أنه هناك قانون يبيح هذا فهي لم تعد مصيبة بل كارثة كبرى ينبغي التوفُّف عندها طويلاً بالبحث والتحليل : فما حدث لا يعنى أن بعض الضباط قد استشيخوا في رمضان وجعلوا أنفسهم رقباء على ضمائر الناس وقرروا محاسبتهم على ما لا خاسبهم عليه الدين نفسه في الدنيا ولا يعنى حتى أننا دولة بلغت الحضيض في إحترام حقوق الإنسان وحريته وصار رجال أمنها سيفاً على رقاب الأمنين بدلاً من أن يكونوا درعاً بصد عنهم الأذى ورما لا يعنى أيضاً أن النظام فاشى ديكتاتورى أطلق العنان لأمنه وحُّول دولته إلى عار بوليسى متخذاً من الرفيق ستالين والجنرال موسوليني والفوهلر هتلر مُثلاً عليا يعشقها ويسير على خطاها إلى الجحيم ...

فد لا يعنى كل هذا بقدر ما يعنى أن الفكر السلفى المنطرَّف لم يعد فكراً خاربه الدولة وإنما صار السياسة

الناس تلومك لأنك لا تدرى ... لأنك لا تنظر ... لأنك لا تنزل إلى الشارع بنفسك ولا ترسل عيونك لتتابع ولا تبذل جهداً من أجل راحتهم وكأن هذا الوطن كله لم يعد مسخراً إلا لراحتك أنت وحدك وعائلتك دون سواكم ...

الناس تلومك لو أنك تعلم وترضى وتلومك أكثر لو أنك لا تعلم ولا تعرف ... الناس تلومك على خوفها من رجل الامن بدلاً من لجئوها إليه ... الناس تلومك على ضياع حقوقها فقط لأنها تخشى دخول قسم أي شرطة أو نقطة بوليس... الناس تلومك ... وتلومك ... وتلومك ... وتلومك وأمنك هو من جعلهم يلومونك وهى خطوة أولى لأن يرفضوك ويرفضوا عصرك كله ...

أنت مسئول عن كل ما يحدث با ريس ... مسئول عن جَاوزات أمنك ... عن جبروته ... عن خروجه عن مقتضيات وظيفته ... عن تصوَّره أنه أمنك وحدك وليس أمن وطن بأكمله ...

والتاريخ إذا ما أدانك بهذا فسيعني أن نسلك من بعدك سيحتمُّل اللوم وسيحمله كوزر حتى آخر الناس لا تنسى من أساء إليها أبداً ...

أنت مسئول عنا يا ريس وأنت راع وفن رعيتك فإما أن تكون مسئولاً عن الرعية أو تتحمل النتيجة أمام التاريخ وأمام الله سبحانه وتعالى ... لقد أبلغناك وسيحجب الأمن عنك ما أبلغناك به حتى يأتى يوم تبلغون فيه جميعاً ... لكن بعد فوات الاوان !!

\* \* \*

الرسمية للدولة وتغلّل في مكاتبها ووزاراتها حتى بلغ أمنها ... وهنا تكمن الكارثة !!

وعندما خرج علينا مولانا سيادة اللوا ليدافع عمن ارتكبوا هذه الكارثة الحقوقية الرهببة فهذا يعنى أنه من الأساس لم يقرأ ميثاق حقوق الإنسان رما لأنه يعتبره وفقاً لنظام الحكم الذى عبنه من كتابات الخيال العلمى أو مسرحية هزلية تقوم بها النظم للسيطرة على شعوبها ولم يقرأ حتما أن مُثلهم العليا كلها قد أبيدت وخولت إلى تراب سيتحول هو أيضا إليه ذات يوم وسيقف امام إله عادل وخلفه طابور طويل من المظاليم ينشد كل منهم حقه حتى أن أعمق أعماق الجحيم لن تكفيه وصلاة عمره كله لن تشفع له ليسدد الحساب إلى كل من ظلمته محاولته لدفاع عن مهووسين يرتدون على أكتافهم جوم السلطة والطغيان ... وهو لم يقرأ حتماً التاريخ ولم يفهم شيئاً في حياته عن العدالة !!

\* \* \*

فى الجزائر لم ينتبه الرئيس السابق إلى خطورة تغلغل الفكر السلفى فى نظم أمنه وكان واثقاً من أن الأساليب البوليسية كافية لحمايته وكان كل قادة الأمن يتبنون نفس الفكرة الحمقاء التى ترى أن الدفاع عن رجل الامن أهم من الدفاع عن رجل الشارع بل أهم حتى من الدفاع عن الحق والعدل والحرية حتى جاء يوم تسللت تلك الافكار السلفية

المنطرَّفة إلى حارسه الخاص أكثر من يثق به فجاء من خلفه ولل النار على رأسه وقتله أمام الجميع ...

ننيجة طبيعية لإطلاق بد الامن في الدولة دون حساب النتائج ونتيجة يمكن أن نصل إليها أيضاً مادام سيادة اللوا قد صار مولانا وصار يتصور أن مهمته هي حماية الدين باعتباره رجل أمن لدى الخالق عزَّ وجلَّ وليس مجرَّد أداة باطشة في نظام ديكتاتوري كما هو بالفعل . حتى ولو حاول إقناع نفسه بغير هذا ...

والهناف الآن قبل فوات الأوان هو: انتبهوا أيها السادة ...
انتبهوا ايها الطغاة الأباطرة الذين سيرميهم التاريخ في
أوسخ مزابله ... انتبهوا إلى أنكم خاصرون بفكر سلفى دون
ان تدركوا ... الآن ستدافعون عن كل من انتهك حقوق
الناس وكل من اعتدى على حريتهم وكل من طغى عليهم
وغداً سيسلط الله سبحانه وتعالى عليكم نفس من
تركتموهم يطغون وعلى ايديهم ستكون نهايتكم يا من
تتصوّرون أنكم وحدكم دون خلق الله جميعاً ستخلدون في
الدنيا والسلطة والجبروت والطغيان ..

دعونى أخبركم بأمر غاب عن أذهانكم من كثرة ما منحوكم من سطوة وقوة وجبروت ... دعونى أنبهكم أنكم مثلنا ... بشر ... ولكنكم على عكسنا ترتكبون ملايين الذنوب وخاطون بملايين اللعنات وتمتلئ قبوركم من الآن بدعوات ملايين المظلومين وبالمناسبة لن يمكنكم الذهاب للحساب في الآخرة وأمامكم موتوسيكلات وحولكم تشريفة ولن

تستقبلكم الملائكة بتعظيم سلام ... فانتم مهما كنتم ومهما تصوَّرتم انفسكم ... مجرد بشر !!

\* \* \*

فى دولة مجاورة يقيم رئيس جمهورية صدر ضده حكم بانه مطلوب للعدالة بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وعلى الرغم من أنه يخرج بالفعل من دولته إلا أن الدول الوحيدة التى تستقبله هى دول طغاة مثله يستقبلونه فقط حتى تهدأ نفوسهم وحتى يقنعون أنفسهم بأنهم إذا ما صدر ضدهم حكم مماثل ذات يوم يستطيعون الشعور بأنهم مازالوا كباراً ...

ومولانا سيادة اللوا بتجبره وطغيانه وغضبه من كل من أعترض على قهر الحربات وضياع الحقوق الآدمية وترويع الآمنين بإسم الدين والأخلاق والآداب العامة يضع البلاد عند بداية الطريق إلى أن تعتبرنا كل الدول دولة لا ترعى حقوق الإنسان ...

وإذا ظل سيادة الشيخ مولانا اللوا يواصل أسلوبه هذا ويشجَّع ضباطه ولواءاته وحتى مخبريه على انتهاك حقوق الناس في الشوارع متصوراً أنه الجبار إبن الجبابرة فمن المؤكَّد أن الدول الكبرى ستقررَّ ذات يوم اعتبار رئيس جمهوريته حاكماً لا يرعى حقوق الإنسان وعندئذ لست أظن الرئيس سيكافئه عما فعله ولست أظنه هو نفسه سيتحمل ما سيحدث ...

ومحاولة حماية رجال الشرطة وهم يغوصون في بركان التطرَّف والسلفية يستحيل أن تسفر عن خير للنظام

نفسه فرجال الشرطة هؤلاء هم من يفترض أن جُموا النظام فكيف سيقومون جُماية نظام خَتلفون معه قلباً وقالباً ؟!

المعتاد من الطغاة والجبابرة أنهم قصيروا النظر يصعب عليهم رؤية المستقبل: لأن غرورهم وسطوتهم وجبروتهم يعميهم عن هذا كما أعمى موسولينى وهتلر وصدام حسين من قبل وكما اعمى شاه إيران الذى جُبَّر وتكبَّر واعتمد على نظم أمنه وأجهزته الرادعة ثم راح يلف الدنيا بعدها جُئاً عن مكان يأويه بعد أن خرج مدحوراً إثر ثورة شعبه ... الشعب الذى تغلغل الفكر السلفى فيه حتى غزا أجهزة الأمن القمعية نفسها ...

لو أنه باستطاعتكم فهم المغزى من هذا ... يا عديموا الالباب!!

\* \* \*

شاه إيران لم يكن بالرجل الضعيف بل كان حاكماً صارماً ظالاً متجبراً ومتكبراً وكان مايشجعه على كل هذا الطغيان هو أنه يملك آلة بوليسية قوية وأجهزة أمنية جبارة وأيد باطشة قادرة على انتزاع أى شخص من فراشه في قلب الليل وإجباره على استكمال ليله في معتقل المغول ولكنه ومع كل ثقته هذه نسى حقيقة أساسية لست أدرى لماذا تغيب دوماً عن أذهان الطغاة وحتى عن أذهان جبابرة أمنهم .. أنهم يحكمون شعباً يفوقهم قوة وعدداً وإذا ماحاصروه في كل الأركان وثار فستكون ثورته

أشبه بطوفان جارف سيلتهمهم بكل العنف ويمزقهم بكل الغضب ويذيقهم كأساً أكثر بشاعة نما أذاقوه اياه !!

كل الطغاة وكل نظم أمنهم يسخرون دوماً من كلمات كهذه .. وكل الطغاة دوماً أيضاً جُرعون في النهاية كأس العذاب من نفس ماسخروا منه ومن نفس الشعب الذي تصوروا أنهم أقوى منه وقادرين على قمعه فقط بسلطتهم وجبروتهم وتجاوزاتهم ..

ولقد وقع شاه إيران بكل جبروته وأجهزته في نفس الخطأ الذي يقع فيه الآن مبارك بكل سلطاته ونظم أمنه البوليسية القمعية التي أطلقها على شعبه .. كلاهما وثق في أمنه بأكثر بما وثق في شعبه وكلاهما لم يفكّر لخطة في أن رجال أمنه هم - شاء أم أبي - من نسيج الشعب نسبه وجرى عليهم ما جرى عليه وكلاهما أعامل الدلالات الأولية الصغيرة وتصوّر أنها وسيلة لحمايته من أدلالات الأمور على شاه إيران ووقف أمنه إلى جوار شعبه ووقف كلاهما في وجهه واضطر للفرار من بلاده والتضرّع ووقف كلاهما في وجهه واضطر للفرار من بلاده والتضرّع لطوب الأرض ليأويه حتى لم يقبله سوى السادات الذي أتي ووسط رجال أمنها !!

المشكلة والدرس هنا هو أن رجال الأمن في النهاية بشر يعودون إلى منازلهم بعد انتهاء أعمالهم ويجلسون مع عائلاتهم وأقاربهم وخلانهم يتحدثون إليهم ويسمعون منهم .. ويتأثرون بهم أيضاً .. ورويداً رويداً سيتحوّل

بعضهم إلى نفس ماغاربونه وسيهوى بعضهم في لحظة ما ومع غضب ما أو ضيق ما إلى الفخ نفسه ويتحوّل من مؤد لعمل أمنى للنظام إلى ناقم على النظام وهذا ماحدث بالفعل!!

ولأن نظم الأمن الباطشة في الدول التي تعتمد على النظم البوليسية كدولتنا هي دوماً نظم عصبية متجبرة معمية بالسلطة الباطشة فكبار مسئوليها يخونون شعوبهم في المعتاد متصورين أنهم يؤدون واجبهم ولا يفيقون من هذا إلا عندما ينقلب النظام ويواجهون الشعوب ويضطرون في لحظة أو أخرى إلى تبرير جبروتهم لنفس الشعب الذي تجبروا عليه يوماً ..

هذا ما أخبرنا به وأكده لنا التاريخ ولكنهم لجبروتهم وجهلهم لا يقرأونه على الرغم من أنهم يكررون نفس ماكتبه عن طغاة سابقين كللوا بالخزي والعار لنفس الأسباب التى رأوا فيها الرفعة والفخار فى ظل نظام طاغ لا يمكن بل يستحيل أن يدوم كما علم التاريخ أولى الألباب وأصحاب الفكر غير الأمنى!!

وعندما تظهر على بعض رجال الأمن إرهاصات الاستشياخ وفكر التطرّف السلفى يكون من أكبر الأخطاء الفادحة وأكبر حماقات النظام أن بدافع عن سلفيتهم وتطرّفهم وأن يعطى باقى رجال الشرطة انطباعاً بأنه يبارك هذا التطرّف وذلك الاستشياخ البوليسى مهما كانت حجته ووجهة نظره لأن الأمر قد ينتهى به في غضون سنوات

قليلة إلى حبل المشنقة الذى سيمسك به عندئذ من كان يدافع عنهم ضد حرية شعب بأكمله ...

ولكن لماذا يدهشنا هذا ؟!.. التاريخ بمتلئ بروايات رجال الأمن الحمقى الذين ركبوا غرورهم وتكبّروا وغجروا بسلطتهم وسطوتهم ثم انتهى بهم الأمر أذلاًء في السجون مكسورين أمام من سبق وأذلوهم يُعَذبون بصراخ ضحاياهم .. ثم ماالفارق بين مافعله السادة الضباط من القبض على المجاهرين بالإفطار ومافعلته الكنيسة الأوروبية في القرون الوسطى من محاكم تفتيش وتعذيب واتهام بالهرطقة ؟!

ومالفارق بين ما يفعله رجال الشرطة هنا وبين شرطة نظام طالبان في افغانستان ؟!

وماهى الخطوة التالية التى ستدافع عنها ياسيادة اللوا ؟! القاء القبض على من لم يصل التراويح أم اعتقال من تضع عطراً أجنبياً في الشارع ؟!

ماهى ... ياسيادة اللوا ؟!!!!!!!!!!

الرئيس السادات هو أوَّل من أطلق شرارة الجماعات الإسلامية في مصر بهدف مقاومة المد الشيوعي وتصفيتة ما تبقى من التبار الناصري وهي سقطة هائلة للسادات لم تعتمد أبداً على المنطق الصحيح والسليم للأمور فالشيوعية والتبار الناصري هما في الواقع فكر والتيار الفكري تمكن مقاومتة على مدى قصير نسبياً

بوساطة فكر مضاد أما المد الإسلامى السلفى فهو تيار عفائدى بتم إطلاقه وسط شعب شبه أمي شديد التأثر بالشيطان نفسه لو خَدَّث إليه متقمصاً رداء الدين فما بالك بمن يتصوَّرون أنهم ممثلو الدين ووكلاء الخالق عرَّ وجلَّ على الأرض ؟!

الرئيس السادات أطلق الشرارة ولم يتصوَّر أبداً النتائج ولم يتخيل ان الشرارة ستتحول إلى نار تسرى في الجمع وتتغلغل في كل فئاته من عامل النظافة وحتى رجل الأمن نفسه ...

ولأنه لم يضع هذا في اعتباره ولأنه لم يحذر نفسه منه منذ البداية ولم يتخذ الحيطة لمواجهته فقد التف الفكر السلفى حول عنقه هو دون أن ينتبه وقطعها في عرض عسكرى وهو يجلس وسط جيشه محاطاً برجال أمنه وحرسه الشخصى!!

وفى تصريح تال . بعد سنوات طوال من إغتيال السادات شاهدنا وزير أمنه بالصوت والصورة وهو يصرَّح بأنه كان يعرف بمؤامرة الإغتيال ولكنه لم يستطع فعل شئ!!

الأمن عُرف إذن ولم يُفعل شيئاً ولم يفد بذرة وتم إغتيال الرئيس : لأن وأمنه وجبروتهم لم ينتبهوا إلى خطورة تغلغل التيار السلفى المتطرف في كل شئ ... حتى الأمن ...

الكل جاهل مستصغر الشرر حتى صار ناراً التهمت رأس النظام نفسه والأمن لم ينقذه إما إهمالاً أو غروراً أو جبراً وتكبراً جعلاه يغتر بقوته ويعمى عينيه عن قوة خصمه ...

المهم ان ما حدث للسادات أثبت انه لا أمان للأمن لو لم عترس هو نفسه لنفسه وأن الدفاع عن المخطئ ضد شعب بأكمله ينتهى دوماً بكارثة ... أمنية ... يا سيادة اللوا!!

\* \* \*

منذ عام أو يزيد وفى مقابلة صحفية سمعنا أن رئيس مخابرات سابق كان يتخذ من الرئيس عبد الناصر لعبته عبر فكرة الأمن وكان يتباهى ضاحكاً وساخراً بأنه يستطيع منع الرئيس من النوم فى فراشه لو أراد فقط بإيهامه بأنه هناك مؤامرة خاك ضده وأن الأمن يفعل هذا فقط الحمايته..

سمعنا وقرأنا وشاهدنا هذا التصريح وخَسَّرنا على الرئيس جمال الذى كان بالنسبة لنا رمزاً للمهابة والقوة وعلى ما أصابه على يد أمنه الذى تصوَّر أنه جُميه ثم ثبت له فيما بعد ومع نكسة يونيو ١٩٦٧م أن الشعب وحده من جُميه وعندما يقف معه فما من قوة ستجرؤ على الوقوف ضده أو العبث به ...

فقد ناصر هيلمانه وهو منتصر؛ بسبب أمنه وإستعاده وبقوة وهو مهزوم مع وقفة شعبه ... نفس الشعب الذى خَبَّر عليه الأمن وتكبَّر وألقاه في السجون والمعتقلات وعذبه وأحرقه وقتله ...

ورجال الأمن الذين كانوا يتباهون بسطوتهم وقوتهم في عصر ، صاروا رمزاً للجبروت والطغيان في عصر تال وصار

أحفادهم بحنون هامتهم خجلاً منهم وذلاً وعاراً من تاريخهم الذي تصوَّروا أنهم ببنون به مجدهم وجبروتهم ...

وهذا بالضبط ما سيحدث لكم يا سيادة اللواء إذا ما اشتريتم طغانكم والمتجاوزين منكم وبعتم شعبكم وحريته وحقوق أدميته ... التاريخ لن يرحمكم والمستقبل لن يُنصف نسلكم وستصبحون ذات يوم مثالاً للطغيان والديكتاتورية وهذا ما حدث وغدث منذ الأزل ... الآن أنتم أقوياء وغداً نسلكم أذلة بسبب ما تفعلون ويبقى وجه الله سبحانه وتعالى وحده يعزَّ من يشاء ويذل من يشاء ويؤكد أنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ثم أتيتم أنتم بطغيانكم ورفضتم ما قاله الخالق عزَّ وجلَّ ورأيتم أنفسكم أكثر جبروناً منه والعباذ بالله ومن شاء فليصنم ومن شاء اللهاء ... ومن شاء أن يفطر ففى السجن ... يا سيادة مولانا اللواء ... ولنا رب يستجيب له دعاء المظلومين ... عليك !!

\* \* \*

### صورة يا جهلية .....

مجلة ناشيونال جيوجرافيك الشهيرة وقعت في خطأ كبير وأقامت مسابقة للتصوير الضوئي في مصر وهذا - على حد قولها - لنشر هذه الهواية الفنية في الجتمع المصرى والعربي ... والتصوير بالتأكيد هواية جميلة وانتشارها بين الشباب يعنى أن يلتقطوا عشرات الصور الجميلة لوطنهم ويدركون مواطن الجمال فيه كما وسيستهلك هذا الكثير من اهتمامهم ما يصرفهم عن أمور أخرى خاطئة واهتمامات مغايرة سيئة ولكن الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الجلة العالمية هو أنها لم تدرك أننا في مصر دولة بوليسية من الألف إلى الياء وأن وزارة الجهلية ( الداخلية سابقاً ) لم يصل إلى علمها بعد أن التصوير الفوتوغرافي فن قديم جداً أشار إليه في البداية سير (جون هيرشل ) عام ١٨٣٩م. ولكنه يستخدم فعلياً منذ عام ١٨٢٢م بواسطة الفرنسي (نيسيفور نبسي ) ولأن هذه معلومات صعبة على ثقافة وزارة الجهلية الحدودة فيكفى أن أقول أن كل عيّل جُمل الأن في تليفونه الحمول كاميرا تصوير فوتوجرافي رقمية وكاميرا فيديو وجهاز تسجيل وبلاوى سوداء ولكن المشكلة أن ثقافة وزارة الجهلية ومسئوليها توَّقفت عند الثانوية العامة التي لم يدرسوا فيها شيئاً عن التكنولوجيا ( أو كانوا أدبى على الأرجح ) وبعدها افتصرت ثقافتهم على كيفية التعامل مع الجرمين وكيفية اعتبار

الشعب كله مجرمين : لحماية العائلة المالكة وحدها وكيفية العبودية لنظام وتفبيل نعل جزمتة والسعى لنيل رضاه طوال الوقت على حساب الشعب ... كل الشعب فيما عدا المستودين طبعاً ثم أن الأمن في مصر مصاب علله هلوسة أمنية تطوّرت فيما بعد إلى هوس أمنى ثم إلى هستيريا أمنية ختاج بالفعل إلى طبيب نفسى لفحصها وخديد العلاج المناسب لها ولأن وزارة الجهلية لا صلة لها بالتطوّر والثقافة والتكنولوجيا رما لأنها تصوّرت أن كلمة تطوّر جاءت من الطور وليس من التقدّم فرجالها يتعاملون مع كل من عمل كاميرا تصوير باعتباره عدواً ويريد شراً بالبلد ويهاجمونه ويمنعونه دون أدنى سند قانوني أو دستورى لأن الدستور يعطى المواطن حرية التعبير والصورة الضوئية هي وسيلة من وسائل التعبير ...

\* \* \*

نظرية الأمن في مصرهي أن كل الشعب أعداء : رما لأن الأمن يتصوَّر أن مهمتة الرئيسية هي حماية النظام الحاكم والعائلة المالكة وليس حماية الشعب الذي يدفع عملياً مرتباته وبدلاته لذا فهو يعتبر أن كل من يمسك كاميرا يريد بها حتماً شراً أو سيلتقط صورة تسئ إلى البلد وكالمعتاد فبدلاً من محاولة إصلاح البلد يمنعون تصويرها فحسب على الرغم من أن من يريد نشر الغسيل الوسخ قوى للبلد وهو منتشر في كل مكان لن ختاج إلى حمل كاميرا والتعرَّض لسخافات ضباط الجهلية الذين لم

يتلقوا أية دورات تدريبية في كيفية التكيف مع القرن الحادي والعشرين فأجهزة التصوير الرقمية الدقيقة صارت منتشرة على غو يصعب منعه أو السيطرة عليه وبعضها يصل حجمه إلى حجم رأس دبوس صغير فهناك آلات تصوير في أقلام وولاعات ونظارات شمسية وساعات وحتى في أزرار قمصان وتوك أحزمة ... باختصار من بريد فضحكم وغريسكم لن يغلب ولن يتعب في فعل هذا فاجعلوها جميلة وتظاهروا بأنكم تفهمون ولديكم وعى وثقافة واتركوا طلبة الفنون التطبيقية عملون ألات التصوير ذات العدسات الكبيرة التي تثير رعبكم يمارسون ما تقتضيه دراساتهم دون عرقلة وسخافات وقلة أدب أمنية وأظن أن بجريسكم أمر بسيط له أن كل ما تمارسون عليه هذا القمع الجاهل الغي أرسل رسالة عبر البريد الأليكتروني إلى مجلة ناشيونال جيوجرافيك راعية المسابقة وأبلغها بما يفعله الامن في مصر فيمن بمسك كاميرا تصوير وعاول التقاط صورة لآثار بلاده أو الأماكن الجميلة فيها وستنشر الجلة الخبر وبجواره علامة استفهام بحجم صفحة وستنقل عنها صحف العالم الأمر مذيلاً بالسخرية من الامن المصرى ومن النظام المصرى كله الذي دخل القرن الواحد والعشرين كديناصور أتى من قبل التاريخ ومازال يخشى مجرد

وقبل أن تعترض العلاقات العامة للوزارة وتؤكَّد أن هذا لا عدث أبداً وأن الشرطة لا تعترض المصورين وطلبة الفنون

الصورة!!!

التطبيقية ولن تعترض سبيل المشاركين في المسابقة دعونا نعرض بعض النماذج ...

\* \* \*

أحمد ضرغام . شاب مصرى مغرم بالتصوير الفوتوجرافي انبهر بتصميم المتحف المصرى ورأى عشرات الأجانب يلتقطون الصور له فأخرج كاميرته والتقط صورة للمتحف المصرى و .... وهنا انقض عليه ضابط أمن توقُّفت ثقافته على الأرجح عند ميكي وسمير ، وصرخ في وجهه وكأن أحمد قد أرتكب جناية كبرى واختطف منه الكاميرا وأصر في شراسة على أن يمسح أحمد الصورة بدلاً من أن يسحبه إلى القسم ويلقنه درساً على حد قوله ولقد مسح أحمد الصورة ثم عاد بعدها بكاميرا صغيرة والتقط للمتحف عشرات الصور والغضنفر لا يدرى ، وقفاه لا يشعر بالأفلام التكنولوجية الني أنهالت عليه لأنه تقمُّص شخصية دون كيشوت وحارب طواحين هواء أهدرت وقته وطاقته دون ان خَقق أدنى طائل من خلفها : لأنه لو كان أحمد يضمر شراً فلن تمنعه قلة أدب وزارة الجهلية على بعضها وسيلتقط ما شاء من الصور ...

وعلى موقع (فيس بوك) توجد مجموعة أطلقت على نفسها اسم (إن فوكس) (in focus). ولقد تكونت هذه الجموعة احتجاجاً على رجال الأمن الذين يواجهون التصوير الفوتوجرافي في شراسة وكأنه سلاح بدون ترخيص وطبعت

هذه الجموعة كومة من التيشرتات علها شعار خاص بها عبارة عن آلة تصوير يغيط بها شعار ممنوع الدخول والشعار ممزق دلالة على أنهم سيقاومون هذا الجهل بكل قوتهم وستنزل هذه الجموعة مرتدية التيشيرتات الخاصة بها للتصوير في مصر وخلفها مجموعة متخفية خمل كاميرات غير مرئية لنصوير كل ما سيفعله معهم رجال الامن وعرضه على شبكة الأنترنت: ليرى العالم كله جهل الأمن المصرى وهستيرته التي ستستنفذ جهده فيما لا يفيد في نفس الوقت الذي يشعر فيه كل مواطن بانعدام الأمن من حوله لأنه ليس من النظام السياسي الحاكم ولا من الاسرة المالكة وعبيدها ... وبالمناسبة . عنداً في غضنفر المتحف من كل ناحية وينشرونها على النت مع خياتهم لوزارة الجهلية!!

\* \* \*

بدون مبرَّر ولجُرَّد الهستيريا الأمنية وجهل النظام الامنى يُدخل الأمن نفسه في معارك سخيفة تلهيه عن أداء دوره الفعلى في حماية الجمع والشعب ... ولأن الشعب وبالذات الشباب لم يعد عُتمل هذه السخافات غير المبرَّة فالتوترات بينه وبين الأمن تتصاعد كل يوم وإن لم يتوقف طغاة وزارة الجهلية الذين أصبحوا ديناصورات أمنية لا تتبع حتى قواعد الأمن الصحيحة بقدر ما تتبع قواعد جنون أمنى هسيرى من استفزاز الناس في الفاضية والمليانة

فستشتعل الأمور في هذا البلد وسيفقدون السيطرة عليها إن عاجلاً أو أجلاً ...

لاحظوا أن عنف التظاهرات يتزايد بتدخل رجال الامن وأن نسبة إصابات رجال الشرطة ترتفع وستواصل الارتفاع مادامت السلطات الأمنية تتعامل بهذا الجهل الامنى ...

والأمن أيها السادة ليس هلوسة أو هستيريا أو حتى وجهات نظر ... الأمن علم مثل أى علم ولو أن جهلكم جعلكم تنفصلون تكنولوجياً عن الزمن الذى تعيشون فيه فهى مصيبة وكارثة وداهية سوداء أن يمتد جهلكم إلى النظريات الامنية نفسها كما امتد إلى شعار الشرطة نفسه الذى غيره أحد العباقرة بجهله المطبق من الشرطة فى خدمة الشعب إلى ( الشعب والشرطة فى خدمة الوطن ) لأنه لم يدرك وهو يفعل هذا أن هذه مخالفة دستورية صريحة مما ساعد الحامى نبيه الوحش على الحصول على حكم قضائى يلزم جهاز الشرطة بإعادة الشعار القديم ورما يدفعنا هذه إلى أن نطلب منه رفع قضية جديدة لإجبار الشرطة قضائياً على عدم التعرض لمن يمارس هواية التصوير في مصر وفقاً لنص المادة (٤٩) من الدستور المصرى والتى تقول صراحة

" تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الادبى والفنى والثقافى وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك " ... فما هى الوسائل اللازمة هذه فى نظر وزارة الجهلية ؟! الضرب على القفا أم بهدلة كل من يمارس حق

الإبداع الفنى والأدبى ؟! ثم أين وزارة الثقافة ووزيرها وأين سيدَّة مصر الأولى ؟!! مجرد سؤال !!

\* \* \*

المفترض أن التصوير الفوتوجرافي وسيلة فنية وثقافية وتقام له معرض ومسابقات عديدة في مصر وهذا يدخله ضمن اختصاص وزارة الثقافة ولما كان الأمر كذلك فلماذا لا تدافع وزارة الثقافة عن الثقافة والفن ولماذا لا يتدخّل الجلس الأعلى للثقافة والفنون لمنع الأمن من جبروته الجاهل أم أن أمر مصر كله صار في يد أمن متخلّف يفهم في التجبر أكثر بما يفهم في التطوّر ؟!

السألة في رأبي بسيطة جداً لتنقل مصر وأمنها بقفزة واحدة وفي أقل من أربع وعشرين ساعة إلى مجال احترام فن التصوير الفوتوجرافي ودفع رجال الشرطة والأمن للابتسام في وجوه المصورين ودعوتهم إلى الشاى أيضاً فيكفى أن تعلن سيدة مصر الاولى باعتبارها راعبة للثقافة أنها سترعى مسابقة التصوير الضوئي في مصر لأنه ما أن يوضع اسمها على مسابقة كهذه حتى ينحنى رجال الأمن ويبوسون الأقدام ويلبون في خضوع أوامر مصر وسيدة مصر وأنا هنا أطالبها بهذا رسمياً مادامت تعتبر أن التصوير هو فن وثقافة مثله مثل باقى الفنون والثقافات التي تضع اسمها لرعايتها وادعوا كذلك أمين لجنة السياسات إلى التفكير في هذا الأمر بعقل وموضوعية

يناسبان سنوات عمره الشابة وإقرار سياسة منطقية تستند على أن منع التصوير صار مستحيلاً في ظل التطوَّر التكنولوجي السريع الذي أضاف كاميرات تصوير إلى كل شئ في الحياة حولنا ...

وأدعوا وزير الداخلية ومسئوليها إلى دراسة هذا الامر الذى يستفز الشباب ويثير حفيظتهم ويضاعف من كراهيتهم للأمن والنظام والبلد كله دون أى طائل ...

يا مسئولى الأمن ورجاله ومعاونيه إما أن تدركوا أنكم قد دخلتم القرن العشرين وأن التطوَّر له مقوماته وأن التصوير علم وفن ونجارة ضخمة يتم فيها تداول مليارات الدولارات سنوياً وأنه من العبث والجماقة منع التقاط صورة لمكان ظاهر مهما بلغت سريته واهميته وإلا فأنا ادعوكم إلى أن تتخذوا شعاراً لكم الأغنية الشهيرة ... بحبك يا حمار!!

127

### دستوريا إسياد ...

الحديث عن مشكلة وزارة الجهلية مع التصوير الفوتوجرافي تعدُّ مجردٌ مقدمة لمشكلة أكبر لا خُص الأمن الهستيري وحده ولكنها تمتد إلى العلاقة الدستورية بين الأمن والمواطن وبين النظام كله من الرأس إلى الأذيال وبين هذا الشعب والدستور الذي عُكم الجميع ( كما يفترض ) ... فعندما تتجاوز الشرطة تلك المادة الدستورية التى تبيح للمواطن (أي مواطن) حق البحث العلمي والأبداع الفني والأدبى وعندما تتحول من خادمة وحامية للشعب إلى سيف سلَّط على رقبه وسلاح موجه إلى حريته وإبداعه على الرغم من أن الدستور حددًّ حتمية أن توفر الدولة السبيل وعندما يطارد رجالها كل فكر وكل إبداع تكون بهذا قد خالفت دورها الذي حددُّ الدستور صراحة بأنه خدمة وحماية الشعب ما يسقط عنها الشرعية الدستورية ويسقط هذا بالتالي عن النظام الذي يعتبرها يده الباطشة وسبيله إلى استمرار احتلاله لمقاعد السلطة واسلوبه المثالي في تزوير الانتخابات ومنع الناس من الوصول إلى صناديقها ما لم يكونوا من رجال الحزب الحاكم أو الحكومة ...

ولأن وزارة الجهلية ديناصورات لا تدرك ولا تفهم عن الأمن سوى نظرية الشومة والبلطة التى اعتمد عليها من قبل نظام لويس التاسع في فرنسا وايفان في روسيا والشاه في

ابران وديكتاتور البوسنة ولأنها قد أصبحت بمخالفتها الدستورية غير شرعية أصبح حقاً للمواطنين مقاومتها طلباً وحماية لشرعيتهم وأمنهم وأصبح من الواجب دستورياً عزل المسئولين عنها قبل أن تؤدى سياستها إلى مزيد من العنف الذي يتصاعد بالفعل يومياً كلما حدث احتكاك بين الشعب والشرطة والذي سيظل يتصاعد حتى يصبح رجل الشرطة في الشارع هدفاً لكل غاضب مقموع لم يعد لديه ما يخسره بعد أن أغلق عليه الأمن الهستيري لوزارة الجهلية كل منفذ طبيعي للحياة ....

ولأن وزارة الجهلية كأى جاهل سياسياً لا تعرف فى الدنيا سوى سياسة القوة فهى لن خترم الدستور والقانون وستضرب ببنود الحريات الحائط وسترفع الشومة والبلطة...

\* \* \*

وزارة الجهلية كأى نظام جستابو لا تعرف الحكمة والعقل: لأنهما يتعارضان مع الجهل وغطرسة القوة. لذا فعندما تتصاعد موجة العنف ضدها ستلجأ كعادتها إلى الشومة والبلطة مؤكدة أنها تفعل هذا لحماية الأمن واستتباب النظام وهنا سيعيد التاريخ نفسه والتطورات في الشارع تنبئ بهذا – لأولى الألباب – وسترتفع حدة الغضب والعنف وليس العكس وكما فعل لويس السادس عشر والامبراطور ايفان رومانوف وشاه إيران وديكتاتور البوسنة وطاغية رومانيا ستقوم قوات النظام بمزيد من القمع والعنف والشراسة ثم ستدرك فجأة بعد فوات الآوان

بأن الشعب يفوقها بكثير وأنها كلما لجأت إلى مزيد من العنف والتعنت والقهر ضمت شرخة جديدة إلى كارهيها ورفعت حالة العنف أكثر وأكثر ....

وفى النهاية لن يحدث سوى أمر من اثنين. إما أن ينهار النظام فيتحول رجال الامن إلى مجرمين تطاردهم القوى الشعبية انتقاماً مما ذاقته على أيديهم. أو يأتى فيما بعد من يحاكمهم على جرائمهم التى سيؤكدون لحظتها أنها كانت بأوامر من السادة ولن يستمع إليهم أحد كما حدث مع جبابرة أمن من قبلهم ليس فى العالم ولكن فى تاريخ مصر نفسها....

ولأن وزارة الجهلية وزارة البلطة والشومة فإنها لن تقيم وزناً لهذه الكلمات ولن يعنيها أنها خالف دورها الدستورى ولن يعنيها حتى أن تكون فاقدة للشرعية الدستورية بل ستعتمد على أن النظام نفسه عميه وستتصور كما تصور جبابرة نظام صدام حسين أن النظام باق إلى الأبد ولن ينهار أبداً وسينتهى بها الأمر إلى ما انتهى إليه أمر جبابرة صدام الذين ما أن انتزعت منهم السلطة والبلطة والشومة وانهار النظام حتى رأيناهم على شاشات التليفزيون أذلاء شاحبى الوجوه يرقفون أمام قضاتهم وعاولون في استماتة إثبات انهم أبرياء بما اقترفوه ويلطمون الخدود لأنهم ذات يوم وثقوا في أن الدوام ليس للة سبحانه وتعالى وحده ...

مخالفة وزارة الجهلية للقانون والدستور من منطلق الهيستريا الأمنية التى أرجو أن يتطوَّع أطباء نفسيون شجعان بتقييمها علمياً ونفسياً ليست كارثة كبيرة بالنسبة لها؛ لأن النظام الحاكم نفسه لا يحترم القانون والدستور على عكس ما يوحى ويؤكَّد فرئيس الدولة نفسه أقسم في كل مرة يجددُّ فيها ولايته على احترام الدستور والقانون ثم سعى لتغيير الدستور بما يحقق أمنه الخاص ولم يعرف منذ أول ولاية له من ثلاثة عقود وحتى هذه اللحظة سوى قانون واحد وهو قانون الطوارئ....

وإذا كان رب البيت بقانون الطوارئ قانع. فشيمة وزارة جهلية أمنه كلها الرقص .... هذا أمر طبيعي ولكن الوزارة قررَّت أن تضيع جهودها فيما لا يفيد ونسيان الأمن الفعلى من باب هيستبريا الحفاظ على النظام لذا فالشعب سيحافظ على حريته بنفسه وفى انتخابات الرياسة القادمة سينتشر العديدون في كل مكان حول مناطق صناديق الانتخاب وسيسجلون بالصوت والصورة عبر آلات تصوير دقيقة لا يمكن كشفها إلا لو أصيب الأمن بمزيد من الهستيريا وخلع ملابس الناس ملط في الشوارع متشبثاً بسطوته وهذا ما سوف تلتقطه آلات التصوير أيضاً كما وصلنى عبر البريد الالبكتروني وستنقل الصور للعالم أجمع لبعلم ماذا حُدث فعلياً في الانتخابات التي يقال أنها ديموقراطية في مصر .... ولا تلومن سوى أنفسكم فقد أشعلتم معركة بلا هدف ولا فائدة والمقاومة هي النتيجة الطبيعية لهذا ... حاربت ابداعاً بسيطاً فتحول بالفعل إلى

سلاح سيصيبكم مع تطور التكنولوجيا الرقمية بهستيريا حقيقية ورما بالجنون أيضاً. وكالمعتاد ووفقاً لسياسة الشومة والبلطة ستحاولون جاهدين مقاومة هذا وستنتشر السرقات والحوادث وأنتم غير متفرغين لمقاومتها بسبب التهاب عقولكم بالبحث عن سبيل لمقاومة الفضيحة القادمة ....

\* \* \*

على الرغم من كل ما بذلته من جهد ومحاولات وعلى الرغم من أننى قد قضيت ربع قرن من عمرى فى قراءة ودراسة نظريات الأمن من عمل خفير الدرك وحتى فن حماية الرؤساء لم أستطع أبداً فهم السياسة الأمنية لوزارة الجهلية المصرية فصحيح أن جزء من سياسة أى أمن فى الدنيا هو الاستعراض الأمنى ومحاولة القيام بلعبة مزدوجة تستهدف من أحد جوانبها إظهار مدى قوتها للشعب وإثارة خوفه ورهبته وتستهدف من الجانب الآخر إثبات قوتها للقيادة السياسية حتى تواصل الاعتماد عليها ولكن حتى هذا يمكن بمارسته بأسلوبين. أسلوب العلم الهادئ وأسلوب الجهل الهستيرى ....

أسلوب العلم الأمنى هو دراسة كل موقف من حيث ما يؤدى إليه سلبياً أو إنجابياً من منطلق أن السيطرة التامة على أى شئ أمر مستحيل إلا إذا ركَّزت اهتمامك فقط على ما يفيد فعندما تطلب من رجل مباحث ان يطارد المصورين ويقف فى كمائن ويبحلق فى وجوه الناس نصف

البوم فقدراته البشرية نفسها عاجزة عن تطبيق هذا بالأضافة إلى أنه سيفقد قدرته وتركيزه على القضايا الأمنية الفعلية أو سيصبح مع الجهد والإرهاق شديد العصبية والتوتر وسيعكس هذا شاء أم أبى على كل من يتعامل معه من مواطنين ....

بعض رجال الشرطة بخاولون التغلب على هذا عن طريق المخدرات ووزارة الجهلية نفسها تعرف هذا وتقوم بعمل خاليل مفاجئة عشوائية لهم حتى تستبعد من يلجأون إلى هذا من رجالها وهو فى الواقع تصرَّف إبجابى تشكر عليه ولكنها يمكن أن خل الامر علمياً أيضاً عن طريق تركيز جهود رجال الأمن فيما يفيد فحسب دون مخالفات دستورية أو تعنتات أمنية أو خلافه، وهذا بالطبع سيعيد إلى الشعب بعض الثقة فى رجال الشرطة وسيحسن العلاقة بينهما قليلاً وسيقلل حتماً من موجة العنف التى الوزارة حتى الأن تعتمد أسلوب الجهل الهستيرى ....

سؤال هام جداً موجّه إلى النظام الحاكم وكل الأجهزة الأمنية في مصر التي لم تعد محروسة لأن حاميها (كما يفترض) لم يعد عُميها ... بل يقمعها ...

هل تعتقدون حقاً أنكم سلطة شرعية ؟!... أنا واثق مثل كثيرين أنكم أنتم أنفسكم تدركون. بل واثقون من أنكم لستم كذلك ... فلو أنكم ترون أنفسكم سلطة شرعية مختارة من الشعب كما يقول الدستور وعبر انتخابات

حقيقية نزيهة لم يتم تزويرها أو تزييفها أو غلق بعض لجانها ومنع غير الحزبيين الوطنيين (إسماً) من الوصول إليها وتغيير نتائجها خشية أن تغضب الحاكم بأمره لما كنتم بهذا الجهل وهذه الهستيريا المذعورة منذ استيقاظكم من نومكم وحتى تؤرقكم كوابيسكم في الصباح والمساء ...

فالامر العجيب في الدنيا هو أن من يمسك الكرباج يكون دوماً أكثر توتراً وذعراً واضطراباً نفسياً من يتلقى ضرباته: لأن المضروب يعتاد الضرب ويألفه وربما يخضع له أو يصبر عليه وبتعايش معه ولكن الضارب يظل بخشى لحظة ثمرُّد المضروب وثورته وانتقامه دوماً ولشدة خوفه من هذا تزداد شراسته ووحشيته في التعامل مع المضروب يوماً بعد يوم ومعها يزرد رعبه هو من لحظة الثورة .... ولأنه جاهل ومحدود التفكير ومصاب بلوثة هوس السلطة فهو لا يحاول أبدأ تهدئة الأمور ولا اتباع الصحيح الذى لا يصح سواه طال الزمن أم قصر. وإنما يصاب بلوثة من شدة خوفه فيضاعف من شراسته ووحشيته حتى تنتهى الأمور تلك النهاية التي لم يشهد التاريخ سواها منذ الازل والتي يتصوُّر كل الطغاة أنهم قادرون على تغييرها والتي لا يدركون أنها حتمية إلا في لحظتين لا غير .... لحظة السقوط والذل والهوان ودفع الثمن في الدنيا ولحظة وقوفهم أمام خالقهم عزَّ وجلُّ والتي سيدركون فيها أن التعذيب والقهر والارهاب والإبذاء والتعنت لم يكونا أبداً من ضمن واجباتهم : لأنها كلها بالفعل أمور عاسب ويسجن ورما

يعدم بسببها أقران لهم في دول أكثر تخضراً تعرف حقاً معنى الحرية والدستور واحترام القانون ...

لحظتها بدركون ويثقون في أنهم مهما فعلوا وتوحشوا وطغوا فمصر لم تكن ولن تكون أبداً .... أبداً.... عزبة أبوهم .

10